

حیساة سعد بن معاذ

سحنودك لبي

حیاه سعی بن معاذ

[ قال رسول الله ﷺ : اهتز عرش الرحمن لموت سَعْد بن معاد . ]



الطيمة الاولى ١٤٠٨ هـ -- ١٩٨٨ م

# اللاه في راد

اللهم ... منك ... وإليبك

محمود شلبي

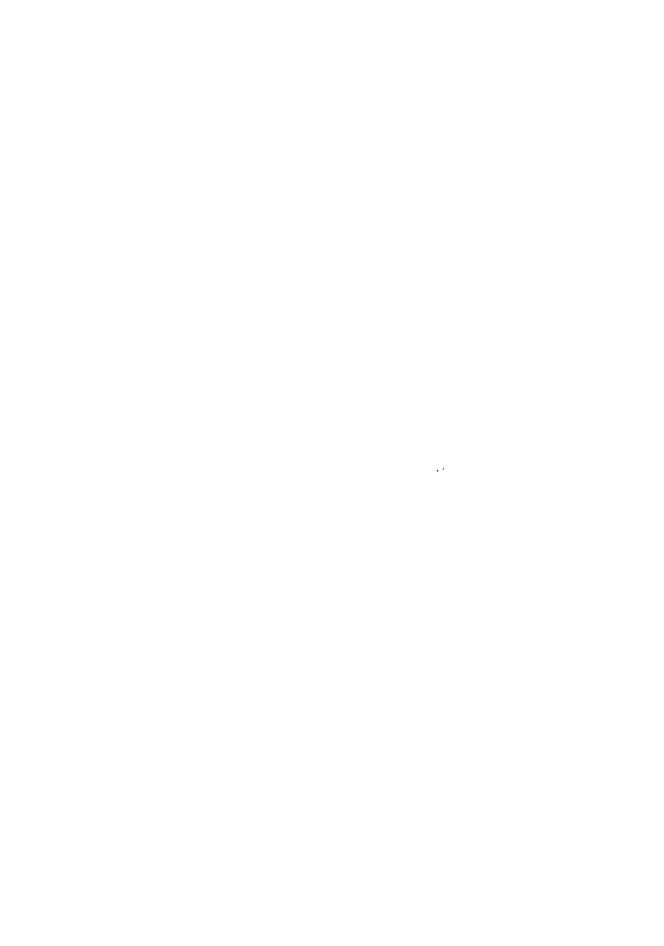

# بسيالمالرأسان

## مقتنمة

احمد الله الذي لا إله إلا هو ٠٠ وأسلي واسلم ٠٠ على نبيه الذي لا نبي بمده ٠٠

ويعسسد

إذا أقبلت على «سعد بن معاذ» فارفع مستوى فكرك ٠٠ فانه موجة "مقدسة "٠٠ شَعَت في الارض إلى حين ٠٠ ثم أفضت إلى ربيا ٠٠

فاهتز" عوش الرحمن لموتها !!

وَ مَن كان هذا شأنه ٠٠

كان حريبًا أن تفكيّر ثم تفكيّر ١٠ في حقيقته ١٠٠

فمن الناس من يولد ويموت وهو لا يساوي بمرة بمير ٠٠٠

ومنهم من يولد ويموت ٠٠ وهو يساوي مَن في الأرض حميما ٠٠ لا تعدو حياته في الاسلام بضع سنين ٠٠

ولكن الزمان ليس بمدى امتداده ٠٠ ولكن بكم كان فيه من مواقف خــــالدة ١٠!

سمد ۱۰۰ بن ۰۰ مماذ ۱۱۹

سبيتد الأوس . .

سجّل له ٠٠ ﷺ . ﴿ 'قوموا إلى سيَّدرِكم ﴾ ١١٢

عاش سيندا ٠٠٠

ومات سيِّدا ٠٠

ومشى في جنازته سبعون الف مَلَـك .

۱۶۰۷ ه. ۱۹۸۷ م

عبقه بن

الاختيار ..؟!

#### 115 131\_1

لماذا المهاجرين والأنصار ١٤

لماذا وقع الاختيار الإلهي على المهاجرين والانصار ١٢

لماذا هؤلاء بالذات ١٤

ألا تحمل الأرض .. قوماً غيرهم يحملون هذه الشعلة المقدسة ؟! لماذا اختارهم الله .. وألقى اليهم تلك المهمة الرائعة ؟!

لقد كانت الأرض تحمل أنمـــا غيرهم .. أولى حضارات ومقدَّرات .. فلماذا تجاوزهم الحكيم الخبير .. وحَــَّـل هؤلاء أعلى رسالة .. وأعظم كلمة .. وأرقى منهج .. وأسمى غاية ؟!

كان هناك الفُرس .. امبراطورية ذات أكاسرة وعباقرة..

وكان هناك الرومان .. امبراطورية ذات صولجان وعلمـــاء ودهاقــين .. فكيف يترك هؤلاء جميعاً . . الذين يتربعون على عروش الأرض . . و يلقيها إلى هؤلاء الامتيين الحفاة العراة رعاء الشاء ؟!

هذا هو السؤال الخطاير ١٠ الذي ينبغي الجواب عليه ١٠ قبل اي سؤال أخر ١٠٠

ما هي الصفة التي انفرد بها المهاجرون والأنصار ٠٠ من دون اهل الأرض حميماً ٠٠ التي أمّاتهم ان يجملوا أقدس رسالة ٠٠ وأغلى عقيدة ١٤

الجواب .. القاطع المانع الجامع .. كانوا ؟!! كانوا ماذا ؟!!

كانوا فرسانا ؟!!

لا قيمة الحياة عندهم من يفيرون . و يفار عليهم . .

إمنا انتصروا ٠٠ وإمنا انهزموا ٠٠

ليمس ذاك هو المهم ١٠٠ إنما المهم عندهم أنهم يقتتلون ١٠٠ و يقتلون و يقتلون ٠٠٠ و يقتلون و يقتلون ٠٠٠ و

هذه الصفة هي التي أهلتهم أن يجملوا هذه الشعلة من دون الناس جميعاً . .

وهذا 'برهان الحكمة الإلهية الجليلة حين وقع عليهم الاختيار .. لينصروا محمداً .. صلى الله تعالى عليه وسلم ..

دين جديد ..

شامل كامل ...

جاء تصحيحاً لانحرافات أهل الأديان الساوية السابقة كلها .. يقر أن الصحيح منها .. ويصحّح الخطا الذي ابتدعه أصحابه ..

فإن أنزل في الرومان حيث تنتشر المسيحية القائمة آنذاك ... لصاح الدهاقين في وجهه .. أأنت تزعم أن الله واحسد .. لم يلد ولم يُولد .. فما بال المسيح إذا وما بال التثليث ؟!!

ولو أنزل في الفُرس .. حيث استقرت معابد النار التي لا تطفا .. لحاصوا حيصة الحُمُر .. من ذا الذي يُطفىء تارنا التي لم تنطفىء أبدا ؟!

فكان حتماً مقضياً أن ُيؤتى بقوم لا دينَ لهم يحرصون عليه .. لزعمهم أنه أنزل من السماء ..

ولا مُلك لهم يحرصون على عرشه المفدّى ..

فوقع الاختيار على هؤلاء الأمّيين ..

ولكن الأميين كثير .. يملئون أنحاء الأرض .: فلماذا هؤلاء بالذات ..

لأن صفة الفروسية .. صفة أصيلة فيهم ...

فإذا حملوها .. حملوها بنفس الصفات السارية في تركيبهم ..

إِمَّا .. ما أريدُ .. وإمَّا الموت دون ما أريد .. وقيل لهم .. يا خيلَ اللهِ اركبي ..

فركبوا خيوكهم ..

وشرعوا سيوفهم ..

من وراء أعظم بطل ..

وتحت راية أعظم فارس ..

محمد .. رسول الله .. على ..

كانوا يهيمون في بيدائهم .. على صهوات خيولهم ..

عطاشا .. فسقاهم سلسبيلا ..

جياعاً .. فأطعمهم ماثدة من الساء ..

فرسانًا .. ولكن يحرثون في البحر ..

فآواهم .. وهداهم .. وزكاهم .. ورقتًاهم .. وقال لهم :

امضوا في سبيل الله على بركة الله ٠٠

وأعطاهم الكلمة التي ليس كمثلها كلمة ... لا إله إلا الله !!!

محمد رسول الله اا

اعطاهموها .. بحقّها .. فهي عقيدة .. وشريعة .. ومنهح .. وأسلوب .. ونظام حياة ..

واستنقذهم من ضياع ..

وآمنهم من خـوف ..

وأطعمهم من جوع ..

فانتفضوا من وراثه .. يقولون لأهل الأرض جميعاً ..

إما لا إله إلا الله ..

وإمّـا الموت دونها ..

وحين يحرص الانسان على الموت في سبيك الله .. توهب له الحياه ..

وتجمعت الدنيا بحذافيرها . بفُرْسها ورُومايهـا . ومَن في الأرض جميعا من بعدهم ..

ووقف هؤلاء الفرسان .. الحفاة العراة .. يضادون البشر جميعاً ..

فا انقضت بضع سنين .. حتى كان هؤلاء الفرسان الحفاة .. الأعلو °ن ..

الارض كلها تحت اقدامهم ..

وهاماتهم في السماء..

فكتبوا التساريح من جديد ..

وأداروا دفَّة سفينة الحياة إلى اليمين .. وقد كانت ذات الشيال ..

الذا علا ؟!

لانهم كانوا فرسانـــا ...

والنفارس إمَّا أن تعلو َ إرادته .. وإما أن يموت دونها ..

تلك هي الصفة المنفردة .. السارية الجــارية في تركيبهم ..

فامًّا أن صادفت من 'ينَّظِّمها .. تحولوا إلى عبساقرة ..

عباقرة في التوحيد . .

عباقرة في التغريـد ..

عباقرة في الحرب ..

عباقرة في السياسة ..

عباقرة في التشريع ..

عباقرة في تحرير شعوب الارض من المظـــالم ..

عباقرة في الاقتصاد ..

عباقرة في إقامة العدل في انحاء الارض . .

عباقرة في تصحيح الموروثات الفاسدة في درس السابقين . .

عباقرة في المساواة بين الناس أجمعين .. ونادى فيهم إلى يوم القيامة ..

لا فصل العربي" علمي عجمي" الا بالتقوى . .

عباقرة في إكرام الستامي والمساكين والمحرومين .. فجعـــل لهم حقاً معلوماً .

عباقرة في تحرير العسد والإماء..

عبافرة في انصاف النساء بعد أن ُكنَّ سلعة متاع ..

عباقرة في كل خير ٍ كان ..

عباقره في منع كل شرٍّ كان ..

فلملك الآن .. قد وجدت جواب الدوال :

لماذا المهاجرين والانصار . . دون الناس شيساً ١١٢

فران في بدب

وفرسان في كه: ١٤٠٠

#### قلنسا

انه وقع الاختيار الالهي ٠٠ على المهاجرين والانصار ١٠ ليحملوا رسالة ١٠ لا إلة إلا الله ١٠ محمد رسول الله ١٠ لانهم كانوا فرسانها ١٠.

وفي هذا الفصل من الكتاب وف برى .. كيف كانت حياة أهل يَثرب ( المدينة المنورة ـ بعد الاسلام ) ..

وكيف كانت حياة أهل مكَّة .. وقريش بالذات..

كانت حياة كرِّ وفرٍّ .. حياة فرسان لا يقر لهم قرار .. وإليك شيئًا عن أيام العرب في الجياهلية .

قال ابن الاثير:

« نحن نذكر الايام المشهورة ، والوقائع المذكورة التي اشتملت على حمم كثير وقتال شديد ، ولم أعرج على ذكر غارات تشتمل على

النفر اليسير ، لأنه يكثر ويخرج عن الحصر » .

ثم حعل يسرد أبامهم . . ومنهسا حرب زهير مع غطفان وغيرهسا . .

ثم يوم البردان ..

ثم مقتل ُ حجر أبي إمرىء القيس والحروب الحادتة بمقتله ... ثم يوم خزاز ..

ثم مقتل 'كلَيْب والايام بـــين بكر وتغلب ..

ثم الحرب بين الحـــارث الأعرج وبني تغلب ..

ثم عين أباغ ..

ثم يوم مرج حليمة وقتل المنذر ...

وما زال إبن الأثير يذكر أيام العرب حتى انتهى إلى ذكر الفجار الأول والثاني ..

إلى أن قال .

« وأمنا الفيجار الثاني ، وكان يعد الفيل بعشرين سنسة ، وبعد موت عبد المطلب باثنتي عشرة سنة ، ولم يكن في أيام العرب أشهر منه ولا أعظم ٠٠٠

- « فانما 'سمتي الفحار لما استحلّ الحيّان كئسسانة وقيس فيه
   من الحارم ٠٠٠
  - « وخوجت قريش للموعد على كل بطن منها رنيس ٠٠
- « فكان على بنى هاشم ٠٠ الزبير بن عبد المطلب ومده رسول الله ٠٠ عليه ٠٠ و إخوته أبو طالب وحمزة والعبساس بنو عبد المطلب ٠٠
  - « وعلى بني أميّـة واحلافها ٠٠ حرب بن أميّـة ٠٠
- « وعلى بني عبد الدار ٠٠ عبكرمة بن هاشم بن عبد منسساف ابن عبد الدار ٠٠.
  - « وعلى بني أسد بن العُنْزَّى ٠٠ 'خُوَ يُــٰلُــ بن أسد ٠٠.
  - « وعلى بنى منشؤوم ٠٠ مشام بن المفيرة ابو ابي جهل ٠٠
    - « وعلمي بني تيم ٠٠ عبدالله بن 'جدعــان ٠٠
    - « وعلى بنبي أجملح . . مَعْمَار بن حَبيب بن وهب . .
      - « وعلى بنى سَهْم . . العاص بن والل . .
- « وعملى بنبي عسدي من ويد بن عمرو بن 'نفَيْدل ٠٠ والد سمهيد بن زيد ٠٠
- لا وعلى بني عمامر بن اؤي ٠٠ عمرو بن عبمد شمس ١٠ والد مشهَيْل بن عمرو ٠٠
- « وعلى بنمي فيهنر ٠٠ عبدالله بن الجرَّاح ٠٠ والدَّ أبي ُعبَيبُدة ٠٠

« وعلى الاحابيش ١٠ الحاليس ٠٠ الغ

ر وسارت قریش حتی نزلت عکاظ . .

، وكان مع حرب بن امية إخوته سفيان وأبو سفيان ٠٠ والعاص وابو العاص بنو أمينة ٠٠

د فعقل حرب نفسه ٠٠ وقيد ابو سفيان وابو العاص نفسيها وقالوا: ان يبرح رجل منا مكانه حتى نموت او نظفر ٠٠ د فيو منذ سمّو العنايس ٠٠ والعنبس: الاسد ٠٠

فلت . تأمّـل معي هذه الجلة :

" لن يبرح رجل منّــا مكانه .. حتى نموت أو نظفر . ه ؟!! هذه هي الصفة التي ينفردون بها عن سائر الناس .. حــتى نموت أو نظفر ؟!!

إما أن تعلو إرادته ، وإما أن يموت دونهـا .. وهذه هي أعلى صفة من صفات الانسان العليـا .. ومن أجل هذا وقع عليهم الاختيـار !!!

ثم قال إبن الأثير:

د واقتتل الناس قتالا شديدا ٠٠

- « وكان الظفر أول النهار لقيس ٠٠
- م ثم عاد الظفر لقريش وكنانة ٠٠ فقتلوا من قيس فأكثروا ٠٠
- ه وحمي القتال واشتد الامر · فقنتــــل يومند تحت راية بني الحارث · · مانة رجل وهم صابرون · ·
  - د ثم إنهم تداعوا إلى الصلح فاصطلحوا ٠٠٠ ا! ا

ما معنى هدا ؟!!

معناه حطير جدا .. أن هؤلاء كانوا قوما أهون شيء عليهم أن يقتلوا أو يقتلوا ..

وهذه المعركة خرج فيها رسول الله .. صلى الله علمه وسلم .. قبل المعثة ..

ثم يمضى ابن الأثير في سرد أيام العرب ..

وكلها تدور سين كرّ ٍ وفرّ ٍ .. وهجوم ودفاع .. وقــاتل وقتبـل ..

هذا عن أهل مكة وما حولها ..

فاذا عن أهل يثرب ؟!!

سوف تجد نفس الظاهرة .. ونفس الصفة .. صفة الفروسية ..

- قال ابن الأثير:
- ه أيـــام الأنصار .. وهم الأوس والخزرج .. التي حرت بينهم ..
- « الأنصار لقب قبيلتي الأوس والخزرج .. ابــنَى حــارثة بن ثعلبــة ..
- « لقّبهم به رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. لمّا هـــاجر إليهم ومنعوه ونصروه ..
- « ولمّا سار ثعلبة بن عمرو فيمن معه اجتـــازوا بالمدينة .. وكانت تسمى يَثْرب ..
  - « فتخلُّف بها الأوسُ والخزرج ابنا حارثة فيمن معهما ..
- \* وكان فبها قرًى وأسواق .. ومها قبائل من اليهود مر دني إسرائبل وغيرهم ..
- « منهم 'قر َیْظة .. والنّضیر .. وبنو فینقاع .. وبنو ماسله .. وزعورا وغیرهم ..
  - وقد ىنوا لهم حصونا يجتمعون بها إذا حافوا...
- « فنزل عليهم الأوس والخزرج . . فابتنوا المساكن والحصون . .

- « إلا أن الغلمة والحكم لليهود ..
- م ثم عادت الغلبة للأوس والخزرج . . ولم يزالوا على حال النفاعة الله أن حدث بنهم حرب سَمَيْر . .
- « وكان أول اختـلاف وقع بينهم وحرب .. كانت لهم حرب سَمَيْر ..
- « وقيد شيّت البغضاء في نفوسهم .. وتمكّنت العداوة بينهم ..
- « ثم إنّ الاوس .. والخزرج .. وقع سينهم حرب . كعب ابن عمر و المازنيّ ..
- « ثم إن بني عمرو بن عوف من الأوس .. وبني الحارث من الخزرج كان بينهما حرب شديدة ..
- م فالتقوا بالسَّرارة .. وعلى الأوس محضَبر بن سماك والد أسيْد بن محضير ..
- « وعلى الخزرج عبدالله بن تسلول .. الذي كان رأس المنافقين ..
- « واقتتلوا قتالًا شديداً . ثم انصرف: الأوس للى دورهـــا ..

فمخرت الخررج بلذلك..

" ثم كانت حرب بين بني وائل الاوسيّين .. وبين بني مازن ابنجّـار الخزرحيّين ..

" ثم كانت حرب س بنى طَفَر من الأوس .. وبي بني مسالك بن النجّار من الخزرج ..

" ومن أيادهم يوم فارع .. وسببه أن رجلاً من بنى النجّار أصاب غلاماً من قضاعة .. وكان عمّ الغلام جاراً لمعاذ بن النعمان ابن إمرىء القيس الأوسيّ .. والد " سعد بن معاذ " .. فأتى الغلام عمّه يزوره ، فقتله النجاريّ ، فأرسل معاذ إلى بني النجار : أن ادفعوا إليّ دية جاري أو ابعثوا إليّ بقاتله أرى فيه رأيي .. فأبوا أن يفعلوا ..

ولها رأى معاذ بن النعمان امتناع بني النجّار من الدية أو تسليم القاتل إلبه .. تهيّا للحرب .. وتجهّز هو وقومه .. واقتتلوا عند فارع .. °

قلت : وطبيعي أن يخرج سعد بن معاذ .. في هذه الحرب .. مع أبيه مُعاذ بن النعمان ..

وهذا يعطبنا فكرة عن نشأة صاحب الترجمة .. وأنه نشأ

فارساً ان فارس ..

ثم قال ابن الأثبر:

د ثم كانت الوقعة المعروفة بحاطب ٠٠ وبينها وببن حرب سُمَير نحو مانة سنة ٠٠

د ثم التقت الانصار بالربيع ٠٠ فاقتتلوا قتالاً شديداً ٠٠ حتى كاد يُفنى بعضهُم بعضاً ٠٠

د ثم التقت الاوس والخزرج ببقيع الفَو قَدَد ٠٠ فاقتتلوا قتالا شديدا ٠٠

د ثم جمعت الخزرج وحشدوا ٠٠ وعلى الخزرج عبدالله بن البيّ بن سلول ٠٠ وعلى الاوس أبو قيس ٠٠ فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كاد بعضهم يفنى بعضا ٠٠ ،

هكــذا حيــاتهم .. اقتتال وكرُ وور ..

، فأغارت بنو سكمة على مال لبني عبد الاشهل ٠٠ فقساتلوهم عليسه ٠٠٠

« فجرُر ح سمد بن مماذ الاشهلي" جراحة شديدة ٠٠٠ »

ونقف ها هنا نتامل البطل .. في موقفه ذاك .. لنفهم كبف نشأ ؟

#### نشأ فارساً .. بين فوارس !!!

### ثم قال ابن الأثير:

- ه واجتمعت الأوس وقريظة والنصير ٠٠على حرب الخزرج ٠٠ فاقتتلوا قتالا شديداً ٠٠
  - بوم 'بعاث ٠٠ والتقوا ببُعاث وهي من اعمال قريطة ٠٠.
    - « واحرقت الاوسُ دورَ الخزرج ونخيلهم ···
- د فأجــــار سعد بن 'معاذ الاشهلي أموال بني سلمة ونخيلهم ودورهم ..
- « وكان يوم 'بعاث آخر الحروب المشهورة بين الاوس والخزرج ٠٠
- ه ثم جداء الاسلام واتفقت الكلمة واجتمعوا على نصر الاسلام وأهله وكفى الله المؤمنين القتال · »

قلت : إغما قدّمنا هذه العجالة السريعة .. مختصرة من ابن الأثير .. لتتضح الصورة التي كان عليها .. المهاجرون والأنصار .. عند نزول الاسلام ..

وأن هناك في مكة .. فرسانيا .. ولكن لا يعلمون أين الطريق ..

وأن هناك في يثرب فرسانا .. ولكن لا يجدون القــائد ولا يعرفون الطريق ..

حتى أذن الله تعالى ..

فجاءهم أعظم قائد ..

معه أعظم رسالة ..

فكان منهم ما كان . . مما هو حديث الزمان .

25

### رواية ابن الاتمر

« قدم ُسوَيد بن الصامت .. من الأوس .. مكة حـــاجاً ومعتمراً ..

« فتحمد ّی له رسول الله .. عَنْشِيْدُ .. فدعاه إلى الاسلام .. وقرأ عليه القرآن .. فلم يبعد منه ..

« وقـال: إن هـذا القول حسن ..

«ثم انصرف وقدم المدينة .. فلم يلبث أن قتله الخزرج .. فتل يوم 'بعاث .. فكان قومه يقولون : 'قتل وهو مسلم ..

« وقدم أبو الحَيْسَر .. مكة مع فتية من بني عبد الأشهل .. فيهم إياس بن معاذ .. يلتمسون الحاف من قريش على قومهم من الخزرج ..

ه فسأتاهم النبي .. عَلِيْكُمُ ..

- و وقال لهم : هل لكم فيما هو خير لكم مما جئتم له ؟..
  - « ودعــاهم إلى الاسلام .. وقرأ عليهم القرآن ..
- « فقال إياس ، وكان غلاماً حدثاً : هذا والله خير مما جئناً له . .
- فضرب وجهه أبو الحميسر بحفنة من البطحاء وقال : دعنا منك فلقد جئنا لغير هـذا ..
  - « فسكت إياس ..
  - وقام رسول الله .. عُرْفُ ..
  - « ولم يسلبث إياس أن هلك ..
- « فسمعه قومه يهلل الله ويكبره حتى مات . . فما يشكّون أنه مات مسلماً . »

## بيعة العقبة الاولى .. واسلام سعد بن معاذ

- « فلما أراد الله إظهار دينه .. وإنجاز وعده ..
- « خرج رسول الله .. عَلَيْكُم .. في الموسم الذي لقي فيـــه النفر

- من الأنصار ..
- « فعرض نفسه على القدائل كا كان يفعله ..
- « فبينا هو عند العَقَبة لقي رهطا من الخزرج .. فدعاهم إلى الله .. وعرض عليهم الاسلام ..
  - « وقد كانت يهود معهم ببلادهم..
    - « وكان هؤلاء أهل أوثان ..
- « فكانوا إذا كان بينهم شرّ تفول اليهود : إن نببّ أيبعث الآن نتبعه ، ونقتلكم معه قتل عاد وثمود . .
- فقـــال أولئك النفر بعضهم لبعض: هذا والله النبي الذي توعدكم به اليهود..
- « فأجابوه وصدّقوه وقالوا له : إنّ بين قومنا شرّاً .. وعسى الله أن يجمعهم بك .. فإن اجتمعوا عليك فلا رجل أعزّ منك ..
  - « ثم انصرفوا عنه ..
  - « وكانوا سبعـة نفر من الخزرج ..
- فلمت الله عليه وسلم ..
  - ه ودعوهم إلى الإسلام . . حتى فشا فيهم . .

- ه حتى إذا كان العـــام المقبل .. وافى الموسم من الأنصار .. اثنـــا عشر رجلاً ..
- " فلقوه بالعقبة .. وهي العقبة الأولى .. فبـايعوه بيعة النساء .. وهم :
  - «أسعد .. بن زرارة ..
  - « و تعو ْف .. و معاذ .. ابنا الحيارث ..
    - « ورافع . . بن مالك . .
    - ا وذكوان .. بن عبــد فيس ..
    - ه و عبادة .. بن الصامت ..
      - « وبزید .. بن ثعلبة ..
      - « وعبّاس .. بن عبادة ..
      - ﴿ وَعَقْبَةً .. بِن عَامَرٍ ..
  - " و ُ فطبة .. بن عامر .. بن حمديدة ..
    - « وهؤلاء من الحــزرج ..
      - « وشهدها من الاوس:
    - « أبو الهَيشم .. و عو مي بن ساعدة ..

- « فانصرفوا عنه ..
- « و بعث . . عَلِيْكُ . . معهم أه صُعب بن عَمَير . .
- وأمره أن 'يقرئهم القرآن .. ويعلّمهم الإسلام .. »

## اسلام .. أسيد بن محضير

- · " فنزل بالمدينية على أسعد بن زُرارة .
- فخرج به أسعد بن زُرارة .. فجلس في دار بني طَفَر ...
  - « واحتمع عليهما رجال من أسلم .
- " فسمع بـه .. سعد بن مُعاذ .. وأَسَيْد بن مُحفَير .. وهما سيدا بني عبد الأشهل .. وكلاهما مشرك ..
- فقال سعد لأسيد: انطلق إلى هذين اللذين أتيا دارنا فانه لولا أسعد بن زرارة ، وهو إبن خالتي ، كفيتك ذلك ..
  - « فأخذ أسيد حربته . . ثم أقبل عليها . .
  - « فقال : ما جاء بكا تسفّهان ضعفاءنا ؟.. اعتزلا عنا ..

- « فقال أمضعب . أو َ تجلس فتسمع . . فيإن رضيت أمراً قبلته . . وإن كرهته . . أكف عنك ما تكره أ ! . .
  - « فقال : أنصفت ...
  - \* ثم جلس إليها ..
  - « فكلُّمه مصعب بالإسلام ...
- « فقال : ما أحسن هذا وأجله !.. كيف تصنعون إذا دخلنم في هذا الدين ؟
- « قالا : تغتسل .. وتطهّر ثيابك .. ثم تشهد شهـادة َ الحق .. ثم تصّلي ركعتين ..
  - ه ففعل ذلك . . وأسلم . .
- ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنكما أحد
   أحد من قومه .. وسارسله اليكما .. سعد بن معـاذ . »

#### اسلام سعد بن معاذ

ثم انصرف إلى سعد وقومه ..

فلمنّا نظر اليه سعد قال: أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه

الذي ذهب به من عندكم!.

« فقال له سعد : ما فعلت ؟ . .

«قال: كلّمتُ الرجلين.. والله ما رأيتُ بهما بأسا.. وقد ُ حدّثت أنّ بني حــارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زُرارة ليقتلوه..

« فتمام سعد مغضبا مبادراً لخوفه متسا ذكر له ..

" ثم خرج إليهما ..

« فامّا رآهما مطمئنين عرف ما أراد أسيد ..

« فوقف عليهما . . وقال لاسعد بن زُرارة : لولا ما بيني وبينك من القرابة . . ما رُمتَ هذا مني . .

« فقال له مُصْعب : أو تقعد فتسمع .. فإن رضيت أمرا قبلتَه .. وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره !..

﴿ فجلس . . فعرض عليه مصعب الإسلام . . وقرأ عليه القرآن . .

﴿ فَقَالَ لَهُمَا : كَيْفُ تَصْنَعُونَ إِذَا دَخُلْتُمْ فِي هَذَا الدِّينَ ؟..

• فقالا له ما قالا لأُسيد ..

« فاسلم .. وتطهّر .. »

## سعد بن معاذ .. يدعو قومه إلى الاسلام!!

- « ثم عاد إلى نادي قومه.. ومعه أَسَيْد بن ُحضَير ..
- « فلمّا وقف عليهم قـال: يا بني الاشهل.. كيف تعلمون أمرى فيكم ؟..
  - ه قالوا: سيّدنا وأفضلنا..
- " قال : فإن ّ كلام رجالكم ونسائكم علي ّ حرام ْ .. حتى تؤمنوا بالله ورسوله ..
- " قال : فوالله مـــا أمسى في دار عبد الاشهل .. رجل ولا امرأة إلا مسلماً أو مسلمة !..
- « ورجع مُصْعب إلى مـنزل أسعد .. ولم يزل يدعو إلى الإسلام .. حتى لم يبق دار من دور الانصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون .. ا!!

هذه رواية ابن الاثـــير عن اسلام البطل. سيد الاوس .. سعد بن معاذ ..

أسلم على يدي .. مصعب بن عمير ..

فكان اسلامه فتحا مبينا ..

وهكذا .. بينا كانت مكة .. تصدّ عن دين الله صدودا ..

كانت المدينة تتفتح للدين الجديد .. كا تتفتح الازاهير لنسمات المجر الجديب 111

## فرسان بشرب

يبايمون رسول الله ٠٠

على حرب الاحمد والاسود .. ؟!

## قال ابن الاثير:

- « بيعة العَلَقَابَة الثانيه · ·
- لانصار .. اتفق جماعة منهم على المسير إلى النبي .. عليالله .. مستخفين لا يشعر بهم أحـــد ..
- « فساروا إلى مكة في الموسم في ذي الحجة مع كفار قومهم . .
   « واجتمعوا به ٠٠ وواعدوم اوسط ايام التشريق بالعَقبَة ٠٠
- « فلما كان الليل خرجوا بعد مضي 'ثلثه .. مستخفين يتسلُّلون .. حتى اجتمعوا بالعَقَبة ..
- د وهم سبمون رجاد ٠٠ معهم امرأتان : 'نسَيْنبة بذت كعب٠٠ وأسماء أمّ عمرو بن عدي ٢٠٠ من بني سَلمة ٠٠
  - وجاءهم رسول الله ٠٠
  - د ومعه عمُّه العباس بن عبد المطلب ...

- « وهو كافر أحبّ أن يتوثق لابن أخيه .
- « فكان العبّاس أوّل مَن تكلم فقــال : يا معشر الخزرج ــ وكانت العرب تسمي الخزرج والاوس بــه ــ
- ان محمداً مناً حيث قد علمتم في عن ومننعة ٠٠ وإنه قد ابى
   إلا الانقطاع اليكم ٠٠ فان كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه اليه
   ومانعوه ٠٠ فأنتم وذلك ٠٠ وإن كنتم ترون انكم مسلموه ٠٠ فمن الآن
   فدعوه ٠٠ فانه في عز ومعمة ٠٠
- « فقال الانصار : قد سمعنا ما قلت َ.. فتكسّلم ْ يا رسول الله .. وُخذ ْ لنفسك ورِّبك ما احمدت َ.
  - « فَتَكَلَّمُ • وتلا القرآن · · ورغَّب في الاسلام · ·
  - « ثم قال : تمنموني ممّا تمنمون منه فسامكم وأبنامكم ٠٠٠
- «ثم أخذ السبراء بن معرور بيده ثم قال : والذي بعثك بالحق النمنعننك مما نمنع منه أزرتا .. فبسايعنما يا رسول الله .. فنحن والله أهمل الحرب .. »
- قلت : تأمل لغة الفرسان . وكيف كان هؤلاء . وكيف كان استعدادهم للفتال . ليتأكد عندك . انهم 'حتّاوا هذه الرسالة . لانهم كانوا فرساناً !!!
- « فاعترض الكلام أبو الهيثم بن التَّيِّهان فقال : يا رسول الله

إنّ بيننا وبين الناس حبالاً ، وإنا قساطعوها \_ يعني اليهود \_ فهل عسيت إن أظهرك الله عزّ وجلّ أن ترجع إلى قومك وتَدَعنا ؟..

« فتبستم رسول الله ٠٠ عَلَيْكُ ٠٠ وقال: بل الدمُ الدمُ ١٠٠ والهدمُ (١١) - . .

« أسالم من سالمتم · · وأحارب من حاربتم ·

وقسال رسول الله ٠٠ ﷺ : اخرجوا إلى اثني عشر نقيبا ٠٠
 يكونون على قومهم ٠٠

« فأخرجوهم .. تسعة من الخزرج .. وثلاثة من الأوس ..

« وقال لهم العبّاس بن ُعبادة .. الأنصاريّ :

د يا معشى الخزرج ٠٠ هل تدرون علامَ تبايعون هذا الرجل؟

د تبايعونه على حرب الاحر والاسود . .

فسسان كنتم ترون أنكم اذا 'نهيكسَت أموالكم مصيبة" ، واشرافكم قتلاً ، أسلمتموم ، . فمن الآن ، فهو والله خزي الدنيا والآخرة . . وإن كنتم ترون أنكم وافون له فعخدوم ، . فهو والله خير الدنيسسا والآخرة . . . »

٤٩ (٤)

<sup>(</sup>١) كانت المرب تقول عند عقد الحلف و دمي دمك وهدمي هدمك . .

قلت : منطق ورسان .. إن الامر فيه تضحية بالأموال والانفس .. فإن كنتم على استعداد فخذوه .. وإن كنتم غير ذلك فن الآن فدعوه .. والفارس الشريف إذا قال فعل .. وإذا تصدى لامر بذل فيه دمه وماله لا يبالي !!!

فماذا قال الفرسان ؟!

د قالوا ، فانسًا نأخذه على مصيبة الاموال وقتل الاشراف ٠٠٠

و فمالنا بدلك يا رسول الله ؟

رقال: الجنة . .

د قالوا: أبسط يدك . .

د فيايموم ٠٠٠ !!!

قلت : هؤلاء رجال .. هؤلاء أبطال .. الرجل منهم يعدل أمّة !!!

من أجل ذلك ُحمِّلوا رسالة الله !!!

« فكان اول َمن بايهه ابو أمامة اسمد بن ُزرارة ···

د ثم تتابع القوم فبايعوا ٠٠

د فلمنا بايموه ٠٠ سوخ الشيطان من رأس العَقَسَبة : يا اهــــل

الجميسساجيب (١٠٠٠ هل لكم في مُدَامِتم والصُّباة معه قد اجتمعوا على حربكم ٢٠٠٠

، فقال رسول الله .. عَلَيْكُم : اما والله لافرغن لك .. اي عدو" الله !..

#### « ثم قال · ارفضتوا إلى رحالكم · ·

« فقال له العباس بن عبادة : والذي معنك بالحق نبيّا .. لئن شئت لنميلن غدا على أهل مني باسيافنا ..

ر فقال . لم نؤمر بذلك ٠٠

« فرجموا . . »

قلت : تأسل مقالة إبن عبادة : لئن شئت لنمبلن عداً على أهل مني السيافنا ؟!

لغة فارس .. على استعداد لإبادة الحجيج بسيفه!!"

فامتًا إصبحوا جاءهم حِلَّة قريش فقالوا: قد بلغنا أنكم
 جئتم إلى صاحبنا تستخرجونه وتبايعونه على حربنا .. وإنه والله

motor than the management of the part of the part of

(١) المنازل ٠٠

ما من حيّ من أحباء العرب أبغض إلينا أن تَنْشب سننا وبينهم الحرب منكم..

« فحلف من هناك من مشركي الانصار .. ما كان من همذا شيء !..

« فلمـــا بايعوه ورجعوا إلى المدينة .. كان قدومهم في ذي الحيجة ..

ه فـــاقام رسول الله ٠٠ على ١٠ بمكة بقية ذي الحجة ٠٠ والمحرم ٠٠ وصفر ٠٠

وهاجر إلى المدينة في شهر ربيع الاول ٠٠ وقدمها لاثنتي عشرة
 ليلة خلت منه ٠٠

د وكانت البيعة في هذه العقبة على غير الشروط في العقبسة الاولى ٠٠ فان الأولى كانت على بيعة النساء ٠٠

د وهذه البيعة كانت ٠٠ على حرب الاحمر والاسود ٠٠ ؛ !!!

\*

أين سعد بن معساذ .. سيد الاوس .. في هذه الاحداث الخطسيرة ..

هل كان من هؤلاء السبعين الذين بايعوا رسول الله .. عَلِيْكُم ..

على حرب الاحمر والاسود ؛.

أم غاب عنها وكان بيثرب .. ينتظر مـــا يصنع القوم في رحلتهم السرية ؟!

لم 'يكر أنه شهد هذه البيعة .. كما أنه لم يشهد سعة العقبسه الاولى في العام الماضي .. حبث أنه أسلم دمد عودة أصحابها إلى يثرب على يدي مصعب بن عمبر ..

إلا أن هؤلاء السبعين الذين قدموا مسنخفين .. ما كان سعد ابن معاذ غائباً عن تدبيرهم .. فالذي أميل إليه أنه اشترك حتما في التدبير لهذه المهمة الخطيرة .. فهو سيد الاوس .. الذي أسلم منذ بضعة اشهر .. وما كان لاحد من قومه ليشارك في هذا التدبير .. إلا ان يكون سعد بن معاذ راضياً عما يفعل .. بل ومدبراً لما ينبغى أن يفعل ..

وهؤلاء العظماء .. هؤلاء الانطسال السبعون .. الذين بايعوه .. على الموت دونه .. وعلى حرب الاحر والاسود .. كانوا ينطقون بما يحبه سعد وبرضاه ..

والراجح عندي أن سعداً لم يخرج في هؤلاء .. حتى لا يفتضح أمرهم عند الناساس .. وكانوا يريدون أن يلتقوا برسول الله ..

فإن حروج سيد الاوس معهم ، يكشف الستبار عن مهمتهم الخطبيرة ..

لان ظهور السادة في مثال هذه الامور .. يفسد السرية المطاوية ..

والآن عاد الابطال السبعون إلى يثرب..

وقد بايعوا أخطر بيعــة ..

بيعـة تكلفهم اموالهم وأشرافهم ..

ولا بد أن سعداً كان في طليعة من ابتهج بتلك البيعة ..

وجعل ُ يحدِّث نفسه .. بيوم يقاتل فيه .. مع رسول الله ..

وينصُره بماله ونفسه .

ولكن كيف يتحقق ذلك . . وكيف يكون ؟!

نستقبل . .

رسول الله ٠٠٠؟!



#### 

في سيرة ابن هشام ــ مختصرا ــ

« فلما عتت قريش على الله عز وجل .. وكذبوا نبيه .. وكلفوا .. وغلوا .. وغلوا .. وغلوا .. وغلوا .. عبده ووحده وصدق نبيسه .. أذن الله عز وجل لرسوله .. عبد الله و الله

ه فلما أذن الله تعمالي له.. عَلَيْتُكُم .. في الحرب..

ه وتابعه هذا الحبي من الانصار على الاسلام ٠٠ والنصرة له ولمن التبعه ٠٠ وأوى اليهم من المسلمين ٠٠

د أمر رسول الله ٠٠ على ٠٠ استحابه من المهاجرين من قومه ٠٠ ومن معه بمكة من المسلمين ٠٠ بالخروج إلى المدينة ٠٠ والهنجرة اليها ٠٠ واللحوق باخوانهم من الانصار ٠٠

د وقال : د إن الله عن وجل قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمدون بهــــا ، . .

#### و فخرجوا أرسالا (١) ٠٠٠

« وأقام رسول الله .. عَلَيْهُ .. بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة ..

« فلما أجمع رسول الله تَنْظِيمُ .. الخروج أتى أبا بكر .. فخرجاً من خوخة لابي بكر .. في ظهر بيتـه ..

ا ثم عمدا إلى غار مِنُو ر \_ حَبَل باسفل مكة \_ فدخلاه ..

« وانتهى رسول الله .. عَلِيْنَةُ .. وأبو بكر إلى الغار ليلاً ..

« فاقام رسول الله .. عَلِيْنَا .. في الغيار ثلاثا .. ومعمه أبو بكر ..

· حتى إذا مضت الثلاث ، وسكن عنها الناس .. أتاهمسا صاحبها الذي استأجراه ببعير بهما وبعير له ..

« فركما .. وانطلقا ..

" وأردف أبو بكر الصديق .. عامر بن فهيرة مولاه خلفه ، ليخدُ مَهُم في الطريق ..

« وكانوا أربعة : رسول لله .. وأبو بكر .. وعــامر ..

(١) طائفة بعد طائفة.

وعبدالله بن أرقط دليلهما ..

« فلما خرج بهما دلیلهما .. سلك بهما أسفل مكة ، ثم مضى بهما على الساحل ..

دحتى قدما المدينة لاثنتي عشرة ليلة مضت ٠٠ من شهر ربيم الاول ٠٠ يوم الاثنين ٠٠ حين اشتد الضحياء ٠٠ وكادت الشمس تعتدل ٠٠.

" وكان بين خروجه من مكة ودخوله المدينة .. خمسة عشر يوما .. لانه أقام بغار ثور ثلاثة أيام ..

• ورسول الله .. بَنْ الله .. يُومئذ ابن ثلاث وخمسين سنة .. وذلك بعد ان بعثه الله عز وجل بئلاث عشرة سنة ..

\* وكان الطريق الذي سلكوه غير الطريق المالوفة وأبعد منها.

## رسول الله .. يصل إلى المدينة ؟!

وروي عن رجال من أصحاب رسول الله عَلَيْكُم : لما سمعنسا مخرج رسول الله .. عَلَيْكُم .. من مكة انتشارنا قدومه ..

- «كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرَّتنا ننتظره .. فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الجبال ، فاذا لم نجد ظلاً دخلنا .. وذلك في أيام حارة ..
- د قالوا : حتى إذا كان اليوم الذي قدوم رسول الله ٠٠ عليه من فيه جلسنا كا كنا نجلس ٠٠ حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا ٠٠ فيه د وقدم رسول الله ٠٠ عليه ٠٠ حين دخلنا البيوت ٠٠ فكان أول من رأه رجل من اليهود ٠٠٠
  - « فصرخ اليهودي باعلى صوته : هذا جدكم قد جاء ..
- « فخرجنا إلى رسول الله .. مَلِّكُ وهو في ظـل نخـلة . ومعه أبو بكر ــ رضي الله عنه ــ في مثل سنه .. واكثرنا لم يكن رأى رسول الله .. عَلِيْكُ .. قبل ذلك ..
  - « وازدحم عليه الناس . . وما يعرفونه من أبي ىكر . .
- حتى زال الظل عن رسول الله .. عَلَيْنَ فقام ابو بكر ..
   فاطله بردائه .. فعرفناه عند ذلك ..
- وأقام علي بن ابي طالب بمكة ثلاث ليال وايامهــا .. حتى ادى عن رسول الله .. عَلِيْ .. الودائع التي كانت عنده للنــاس .. حتى إذا فرغ منهـا لحق برسول الله .. عَلِيْ .. ،

قلت : أين سعد بن معاذ في هذه الأحداث ؟

لا شك أنه كان يعيشها كلها ..

كان على رأس المنتظرين قـــدوم .. رسول الله .. صلى الله عليه وسلم..

فهو سيد الاوس .. والقــادم هو رسول الله .. صلى الله عليه وسلم ..

أعظم قادم .. وأعظم مهاجر ..

فما كان سعد ليغيب عن مثل هذا الشرف الذي ليس كشله شرف !!!

# رسول الله ٠٠

يستغلف على المدينة

سمد بن معاد ؟!

#### کان

سعد بن ُمعاذ .. سعيداً غاية السعـادة بقدوم رسول الله ، عليه المدينـة ..

وها هو يشهد ويشارك في الأحداث الجديدة التي تشهدها المدينة لأول مرة في تاريخها ..

#### بناء مسجد رسول الله

وبركت ناقة رسول الله ، عَلَيْكُ . على موضع لغلامين يتيمين من بني النجار ..

فامر به رسول الله ، تَلِيْكُ أن يبنى مسجـداً ، ونزل على أبي أبوب ، حتى بني مسجده ومساكنه ..

70 (0)

فعمال فيه رسول الله ، عَلِيْكِ .. ليرغب المسلمين في العمل فيه ..

فعمل فيه المهاجرون والانصار ، ودأبوا فيمه ..

وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله ، عَلَيْكُ ، فسلم يبق بمكة منهم أحد إلا مفتون او محبوس ..

ولا شك ان سعداً كان من أسرع الانصار مشاركة في بناء المسجد .. كيف لا وهو سيد الاوس .. وقد خفتوا جميها إلى هذا العمل الجمليل ؟!

#### موادعة اليهود

وكتب رسول الله ، عليه .. كتاباً بين المهاجرين والانصار ، وادع فيه اليهود وعاهدهم ، وأقرهم على دينهم وأموالهم ، واشترط عليهم وشرط لهم :

- ه يسم الله الرحمن الرحم . .
- د هذا كتاب من محمد ١٠٠ النبي ١٠٠ مالي ٠٠٠

- د بين المؤمنين والمسلمين ٠٠ من قريش ويسائرب، ومن تبعهم فلمحق بهم وجاهد معهم ٠٠
  - د إنهم أمة واحدة من دون النماس ٠٠
- د و إنكم سهما اسختلفتم فيه من ثهيء فسان مردّ الى الله عنى وجل ، وإلى محمد . . عَلِيْقِ . .
  - د وإن اليهود ينفقون مم المؤمنين ما داموا محاربين ٠٠٠
    - دوإن يهود بنس عوَّف أمة مع المؤمنين
      - د لليهود دينهم ٠٠٠
      - د والمسلمين دينهم ٠٠٠
      - د مواليهم وانقسهم ، ا!!

أسلوب جديد . . لا عهد لاهل المدينة به !!!

فأحس سعد بن معاذ لأول مرة بالأمن والطمسانينة يرفرف على اهل يثرب!!!

إلا أن المفاجأة التي جعلت سعد بن معاذ ، يزداد حبا وإعجاباً برسول الله ، عليه ...

هذا التنظيم البارع الذي وَحَد به ، عَلَيْكُ .. المهـاجرين والانصار .. وجعلهم صفا واحداً .. وبنيانـا مرصوصاً ، لا يهـتز

ولا يميد ..

فاذا كان ذلك التنظيم ؟!

## يؤاخي بين المهاجرين والانصار

آخى رسول الله .. عَلَيْكُ .. بين اصحابه حين نزلوا المدينة ، ليذهب عنهم وحشة الغربة ، ويرزنسهم من مفارقة الاهل والعشيرة ، ويشد أزر بعضهم ببعض ..

وآخى رسول الله .. عَلِيْكُ .. بين أصحابه من المهـــاجرين والانصار ..

فقال:

ه تأخَوُا في الله ١٠ أحنو بن اخو بن ،

ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال:

د هذا أخى ، ٠٠

فكان رسول الله ، عَلَيْكُ .. سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، الذي ليس له خطبر ولا نظير من العباد .. وعلي بن أبي طالب

ـ رضى الله عنه ـ أحوين !!!

وكان حمزة بن عبد المطلب ، أسدُ الله ، وزيد بن حارثة ، مولى رسول الله ، عليه ، اخوين !!!

ونظر سعد بن معاذ، وتأمل ...

كيف استطاع رسول الله ، ﷺ ١٠٠ ان يؤلف بين هذه القلوب ويجمعها على حب الله ٠٠ وحب رسوله ﷺ ١١٠

## الله أكبر .. تدوي في المدبنة

وشهد سعد أمراً عجيباً .. هزاه من أعماقه هزاً عنيفاً .. فماذا كان ذلك الأمر ؟!

كان رسول الله ، عَلِيْكُ .. حين قدم المدينة إنما يجتمع الناس اليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة ..

فهم رسول الله ، عَلِيْكُم .. حين قدمها ان يجعل بوقا كبوق يهود الذي يدعون به لصلاتهم ..

ثم كرهمه .. ثم أمر بالنساقوس .. فنُحت ليُضرب به

للمسلمين للصلاة ..

فبينا هم على ذلك إذ رأى عبدالله بن زيد النداء..

فأتى رسول الله، عَلِيْكُ فقيال له:

يا رسول الله .. إنه طاف بي هذه الليلة طائف : مر بي رجل عليه ثوبان اخضران يحمل ناقوسا في يده ، فقلت له : يا عبدالله ، أتبيع هذا الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قلت : ندعو به إلى الصلاة ، قال : افلا اد ل ك على خيير من ذلك ؟ قلت : وما هو ؟

" قال : تقول :

الله اكبر ، الله اكبر ، الله اكبر ، الله اكبر ...

- ه اشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله الا الله ..
- د اشهد أن محمداً رسول الله ، اشهد أن محمداً رسول الله ٠٠
  - د حيّ على الصلاة ، حيّ علي الصلاة ٠٠٠
    - د حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ٠٠٠
      - ه الله اكبر ، الله اكبر ..
        - و لا إله الا الله ، ا

فلما أخبر بها رسول الله ، عَلَيْكُ ، قال :

انها لرؤيا حق ، ان شاء الله ٠٠ فقم صع بلال ٠٠ فألقها
 عليه ٠٠ فليؤذ تن يها ، فانه اندي سوتا منك ، !!

فلما اذن بها بلال .. سمعها عمر بن الخطاب وهو في بيته ، فخرج إلى رسول الله ، عليه .. وهمو يجر رداءه وهمو يقول : يا نبي الله ، والذي بعثك بالحق ، لقد رأيت مثل الذي رأى ..

فقال رسول الله ٠٠ ﷺ ﴿ فَلِلْهُ الْحُمْدِ ، ٠٠

فكيف كان احساس سعد بن معاذ ، وهو يشهد هذه التطورات الجديدة في حياة اهل يثرب ؟!

إنه يسمع لاول مرة في حياته ، نداء جميلًا مقدساً ..

وها هو يسارع إلى الصلاة كلما سمعه ليسعد برؤية الحبيب.. مالية !!!

#### بدء عداوة اليهود .. وبدء ظهور النفاق

و نَصَبَت عند ذلك احبار يهود ، لرسول الله ، عَلَيْكُم ، العداوة بغياً وحسداً ، لما خص الله تعالى به العرب من اخذه رسوله منهم ...

ومال إليهم رجال من الأوس والخزرج ، ممن كان بقي على جاهليته .. فكانوا اهل نفاق ، على دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالدمث ..

إلا ان الاسلام قهرهم بظهوره، واجتماع قومهم عليه ..

فظهروا بالإسلام، واتخذوه وقاية من القتل، ونافقوا في السر، وكان هواهم مع يهود..

وكانت علماء اليهود هم الذين يسالون رسول الله، عَلَيْكُ .. ويتعنَّتونه، ويأتونه باللبس ليلبسوا الحق بالباطل..

فكان القرآن ينزل فيهم ، وفيا يسالون عنه ، إلا قليــــلاً من المسائل في الحلال والحرام ، كان المسلمـون يسالون عنهـا ..

وكلما ظهر امر رسول الله ، عَلَيْكُم ، كلما زاد غيظ اليهود ، واشتد نفاق المنافقيس ..

وبدأ رسول الله ، عَلَيْكُ ، يبعث السرابا ، ويقوم بالغزوات ، للاستطلاع والاستكشاف . .

وكان عَلِيْنَهُ .. يهدف من ذلك إلى إعداد اصحابه للقتال ، وإلى ارهاب اعداء الله ، وإشعارهم بمنعة اصحابه ..

## رسول الله . . يستخلف على المدينة . . سعد بن 'معاد

« وعلى رأس اثني عشر شهراً من مقدم رسول الله ، عَلَيْكَ ، المدينة خرج غازياً ، واستخلف على المدينة سعد بن عبادة .. وهي غزاة الابواء ، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً ..

« وفيها كان غزاة بَوَاط

" خرج رسول الله ، عَلَيْكُم ، في مائتين من اصحابه في شهر ربيع الآخر .. يعني سنة اثنتين ، يريد قريشاً ، حتى بلغ بَواط ، وكان في عير قريش أمَيّة بن خَلَف ، في مائة رجل ، ومعهم الفان وخمسائة بعير ، فرجع ولم يلق كيداً .

« وكان يحمـــل لواء رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. سعد بن أبي وقّـاص ..

« واستخلف على المدينة · · سعد بن 'معاذ ، ا!!

# سعد بي معاذ ٠٠

بعلى معجزة ..

للنبى صلى الله عليه وسلم ؟!

### اخرج

البخارى في صحيحه:

- حدثني عَمْـرُو بنُ ميمونِ ..
- « أنه سمع عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ ــ رضي الله عنه ــ
  - ر حداث عن سهد بن معاد ٠٠٠
  - « أنَّه أَ قال كان صديقاً لأُميَّةً بن ِ خَلَفٍ ..
  - ﴿ وَكَانَ أُمَّيَّةُ ۚ إِذَا مَرَّ بِاللَّذِينَـةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدِ ..
    - « وكان سعدُ إذا مرَّ بمكةَ نزل على أُميَّةَ ..
    - « فلمَّا قديمَ رسولُ اللهِ ، عَلِيْنَا .. المدينــةَ ..
      - « انطلقَ سعــد ' معتمراً ..
        - فنزل على أميَّة بمكة ...

- « فقال لأُميَّةَ : انظُر ْ لِي ساعة َ خلوة .. لعلِّي أن أطوف َ بالبيتِ ..
  - فخرج به قريباً من نصف النهار ...
    - « فلقيُّهُما أبو جهل. ..
  - · فقالَ : يا أبا صفُّوانَ : كَمْنَ هَذَا مَعَكُ ؟
    - « فقالَ هذا سعْدُ ...
- « فقال لهُ أبو جهْل : ألا أراكَ تطوفُ بمكةَ آمنا .. وقدُ أُو ثَيْتُمُ الصَّباةَ ، وزعمُتُمُ انكم تنصرو نَهُم وتعينونهم ، آما والله لو لا انَّكَ مع أبي صفوان ، ما رَجعْت إلى اهلِك سالما ..
- ه فقال له سعد .. ور َفع صو ته عليه : اما والله لين منعتني هذا ، لامنعتنك ما هو أشد عليك منه ، طريقك على المدينة ...
- فقال له أميّة : لا تر أفع صو تك يا سعْد على أبي الحكم ،
   سيّد أهل الوادي ...
  - « فقالَ سعد " : دَ عنا عنْكَ يا أميَّةُ ..
- فوالله ٠٠ لقد سمعت رسول الله على ١٠٠ يقول إنهُم قاتلُوك ١١١

- قال : مِكةً ؟!
- « قال : لا أدرى ..
- ففزع لذلك أمية فزعا شديداً ..
- « فلمَّا رَجِعَ أميةُ إلى أهلهِ .. قـالَ : يا أُمَّ صفوانَ .. ألمُّ تَرَيُّ ما قال لي سعْدُ ؟!..
  - « قالت ؛ وما قالَ لكَ ؟.
- « قالَ : زَعَمَ أَنَّ محمداً اخبرَ هُم أَنهم قاتِليَّ !.. فقلتُ له : مِكةَ ؟.. قالَ : لا أَدْرى ..
  - « فقالَ أُميَّةُ : والله ِ لا أخر ُ جُ من مكَّةَ ...
- فلمَّا كان يوم تبدر .. استنفر أبو جهل الناس قال : أدر كوا عيركم ..
  - ﴿ فَكُرُّهُ أُمِيةٌ أَنْ يَخْرُجُ ...
- ﴿ فَأَتَاهُ أَبُو جَهِلَ فَقَالَ : يَا أَبَا صَفُوانَ .. إِنَّكَ مَتَى يُرِاكَ النَّاسُ قَدْ تَخَلَّفُوا مَعْكَ . تَخَلَّفُوا مَعْكَ .
- فلم يَزَلُ به أبو جهل .. حتى قال : امّـا إذ غلبْتَنِي ..
   فوالله لاشترين أجور بعير بمكة ..

- « ثُمَّ قَـالَ أُميَّةُ : يا امَّ صفوانَ .. جَمِّزيني ..
- « فقالت له : يا ابا صفوان ً . . وقد نسيت ما قال لك اخوك اليثربي أنه ؟! .
  - « قال : لا .. ما اريدُ انْ أَجُـُوزَ معهم إلا قريباً ..
- « فلمَّا خرج اميه ُ .. آخذ لا ينزل منزلِا إلا عَقَــلَ رَهُ ...
  - فلم يَزَلُ بذلك ..
  - حتى قتله الله عز وجل ببدار . »

★

قال الامام العيني في شرح الحديث:

- « مطابقته للترجمة ظاهرة ، لانه صلى الله تعالى عليه وسلم ، اخبر بمن يقتــل ببــدر ..
  - « فهذا امية قتل ببدر ..
  - ه وهذا من ابلغ معجزاته ، عَلَيْكُم ..

- « الصُباة : جمع الصابي ، وهو المائل عن دينه إلى دين غيره . 
  د اخبرهم : اي اخبر النبي ، صلى الله تعـــالى عليه وسلم ، اصحابه ، رضي الله تعالى عنهم ..
  - « استنفر : طلب الخروج من الناس ..
    - « عِبركم : الابل التي تحمل الميرة .
- ه اخوك البيثربي · اراد به سعداً ، والراد الاخوة بينهما حسب المعاهدة والموالاة ..
  - · ان اجوز : اي انفذ ، وان اسلك .
- « حتى قتله الله : اي قدّر الله قتله بيد بلال مؤذن رسول الله ، عَلِيَّةً .. »

\*

ماذا في هذا الحديث النادر العجيب؟!!

فيه معجزة للنبي ، صلى الله تعالى عليه وسلم ..

لم تكن غزوة بدر قد وقعت بعد ، ولم يكن أمية ُ بن َخلَف

يعلم شيئًا عن مصرعه ، ولا احد يعلم عن ذلك شيئًا ، فهو غيب من الغيوب ..

بل لم يكن احد يدرې ان هناك معركة سوف تحدث اسمها معركة سدد !!!

> ومع هذا اخبرهم النبي، عَلَيْكُ ، انهم قـاتلوه!!! ثم ماذا ؟

ثم هذا المشهد الخالد ، من هذا البطل الفذ ، سعد بن معاذ !!!

ابو جهل : يا ابا صفوانَ ، مَن هذا معلكَ ؟!

أمية : هدا سعد ..

ابو جهل : (موجها الحديث إلى سعد) الا اراك تطوف بمكة آمنا ، وقد أو يُتم الصُّباة .. وزعمة انكم تنصرونهم و تعينونهم ، اما والله لولا انك مع أبي صفوان ، ما رجعت إلى اهلك سالما ..

سعد : ( يرفع صوته على أبي جهل ) اما والله لـ بن منعتني هذا ، لامنعننك ما هو اشد عليك منه .. طريقك على المدينة ..

أُميَّةُ ؛ لا ترفعُ صوتَك يا سعدُ على ابي الحكم، سيدِ اهـل ِ الوادي . .

سعد : دُعنا عنك يا اميةُ ، فواللهِ ، لقد سمعتُ رسولَ الله ، عَلَيْهِ . . يقولُ إنهم قاتلوكَ . .

أمية : عكسة ؟!.

سعد : لا أدرى ا..

(أمية يفزغ فزعا شديدا)

\*

هذا هو المشهد الخالد، بين سيد الوادي، ابي جهل.. و بين سيد الأوس، سعد بن مُعاذ..

ابو جهل يهدده : لولا انك مع ابي صفوان مسا رجعت إلى اهلك سالما ...

فماذا كان جواب السطيل ؟!

والله ِ لئن منعتني هذا ، لامنعنَّك ما هو اشدُّ علمك منه ،

طريقك على المدينة ؟!!

تهديد بتهديد .. لئن منعتني الطواف بالبيت آمناً ، لامنعنك المرور على المدينة آمناً !!!

قوة لا تُقهر ..

وعزَّة لا تلين ، لكافر مهما كان موضعه !!!

فلما اراد أمية أن يخفّف من شدة سعد على ابي جهل . .

صفّع سعد امية صفعة زلزلته زلزالا شديداً ..

و دعنا عنك يا امية أ ...

فوالله لقد سمعت رسول الله ، عَلَيْنَه ، يقول إنهم
 قاتلوك ، !!!

فارتعدت مفاصل العُتُلِّ وجعل يقول: بمحكة ١١٤

فقال البطل سعد بن معاذ: لا أدرى !!!

فما معنى هذا كله؟!

معناه ان سعداً ، لا يخشى ابا جهل ، وهو في عنفوانـــه وداخــل بلده مكة ..

ولا 'يقيم وزنا لصاحبه ، اميةَ بن خلف . .

وإغا صفّع ابا جهل .. ثم استدار فصفع امية صفعة

اخرى ..

وكذلك كانوا ..

'يسْقُون من سلسبيل:

( الذينَ 'يَبَلِّغُونَ رَسَالاتِ اللهِ ..

• وَ يَخْـشُو ْ نَهُ . . .

• وَ لَا يَغْمُشُو ْنَ أَحَداً إِلاَّ اللهُ .. ) !!!

( سورة الاحزاب الآية ٣٩)

رجل<sup>\*</sup> ۰۰ شهد<sup>\*</sup> ۰۰

بدرا ؟!

#### فكر معي ..

أيها القارىء النبيل ..

لماذا كانت غزوة بدر ، افضل الغزوات ١٢

لماذا كان من شهد بدراً .. أفضل الرجال ؟!

لماذا كان من شهد بدراً .. من الملائكة ، افضل الملائكة ؟!

فكِّر طويلًا ، وإني مفكِّر معك ، فأقول . .

مڪثوا ثلاثة عشر عاماً بمكة، لا يقدرون على شيء ··

صبُّوا عليهم صنوف العذاب والاضطهاد صبًّا ..

مـــا تركوا من شيء من الاضطهاد إلا نكاوا بالمؤمنين به تنكيلاً ..

الباطل في استعلائه وكبريائه شامخًا ، والحق في استضعافه واستخفائه يئن أنيناً ..

ثم أذِن لهم بالهجرة إلى المدينة، فتنقَّسوا الصعداء في مهجرهم.. إلا أن الباطل ما زال ينربص بهم، و 'بدرِّ بر للقضاء علبهم.. قريش بخيلائها، في مكة..

واليهود بدهائهم، في المدينة ..

وهناك مشاكل لا حصر لهـا، المهاجرون بالمدينة فد فقدوا أموالهم كلمها وتركوها بمكة ..

والأنصار يحملون عبء هؤلاء الذين وفدوا عليهم ..

بينها أموال المهاجرين قد اغتصبها أهل مكة ظلمـــا وعدوانـــا واجرامـــا ..

كان هذا هو الجوّ العام للأمور ..

فلمُّ اكانت غزوة بدر ٠٠ وانتصر المسلمون فيها ٠٠

تغيرت الموازين كلها ..

رُعست قريش ، وارتعدت مفاصلها ، بعد مصارع صناديدها . . وعلمت أن الأمر جــد خطير ..

وفرح المسلمون · وانتعشت قلوبهم · وعلموا ان الله منجز وعده ..

وتضاءل البهود بالمدينة ، وانطووا على أنفسهم خوفاً وفزعاً . . وانكش المنافقون ، و لَوَّوْ ا أعناقهم غيظاً و فَرَقا . .

ما معنى هـذا ؟!

معناه أن غزوة بدر ، هي معركة الطليعة . .

بالنسبة إلى الدين الجديد . . إلى الاسلام ، إلى يوم القيامة ..

وأن الاسلام، بعد بدُر .. قد انتصر إلى يوم القيامة ..

وأن الاسلام ، بعد بدُّر ٠٠ قد اكتمل دينًا ودولة ..

وأنه قد رفع هامته عالية، يتحدى العالم كله بعد ذلك..

فالنصر الذي وقع يوم بدر .. لم يكن نصراً في غزوة ..

وإنما نصراً ممتداً إلى يوم القيامة .

فمنذ كانت بدر · استمر النصر حليف المسلمين ، إلى أن فتحوا العالم كله · .

فهي أخطر غزوة ، واعظم غزوة ، وأفضل غزوة . .

او بلغة عصرنا · معركة الطليعة ، او ساعة الصفر بالنسبة إلى الثورة العظمى ، ثورة الاسلام العظيم ..

أهل بدر .. دائنون ، لكل مسلم وكل مسلمـــة ، إلى يوم القـــامة ..

لولاهم .. ما انتشر الاسلام في انحاء العالم، وما نَعِمَ بالاسلام مسلم ولا مسلمة إلى يوم القيامة ..

لولاهم . لانحسرت موجة الاسلام ، وبراجعت امام موجـات الطاغوت ..

لولاهم .. ما ُفتحت جزيرة العرب كلما ، وما ُفتحت الامبراطورية الفارسية ، وما فتحت امبراطورية الرومان ..

إنها يوم الفُرقــان ..

فرَق الله فيها بين الحق والباطل . .

فرفع الحق فيها، ليظل بعد ذلك مرفوعا، عاليا، ابداً..

ووضع الباطل فيها ، ليظلُّ بعد ذلك موضوعاً .. ابداً ..

لكل ثورة عالمية · معركة طليعة ، إذا انتصرت فيها ، اعلنت الثورة نفسها دولما وعالماً .

وبدر من معركة طليعة ، الثورة الاسلامية ، الثورة الأعظم .. الثورة التي ليس كمثلها نورة ..

ثورة على الظلم .. لا بد أن يذهب ، ويحل محله ، لا تظالموا ...

ثورة على الفوارق العنصرية ، لا بد ان 'تسحق ، ويحل محلها ، المسلم اخو المسلم . .

ثورة على التمييز بالألوان ، لا بد ان يسقط ، ويقوم مقامه ، ولا فَضْلَ لأحمر على أسود إلا بالتقوى ..

ثورة على استعباد الانسان للانسان .. لا مد أن ُبدَمَّر .. ويحل محله ، كونوا عباداً لله وحده ..

ثورة على كل شرِّ ، ودعوة إلى كل خير ٍ ..

فهي الثورة الكبيري، وهي الزلزلة العظمي ..

فمعركة طليعتها ، هي المعركة العظمى ..

ومن هذا كانت مدُرْ .. هي أعظم المعارك في تاريخ البشرية على الاطلاق ..

وكان أهلها هم خير البرية ..

وكان سلَف هذه الأمة يتمدحون فبقولون: « فلان ٌ ·· وقد شهد بـدُرا » ··

فانظر بعد ذلك . إلى سعد بن 'معاذ . .

انظر اليه بميزان ، رجل شهد بدُراً ..

ثم انظر الیه مرة أخرى .. بمیزان ، رجل كان من قادة بدر ..

بل من أبرز أبطالها .. فكيف كان ذلك ؟!!

# و'يريد' الله ...

أن يحق الحق بكلمانه ..

و يَقْطِعَ دابرَ الكافرينَ ؟!

( سورة الأنفال الآية ٧ )

#### ما زلت اقول لك ..

وسوف يقول التاريخ إلى يوم القيامة ..

إن معركة بدُّر · · هي أعظم معارك البشرية على الاطلاق . لماذا ١٤..

﴿ وَ إِذْ يَهِدُ كُنُمُ الله ُ إِحْدَى الطَّنَانَفَتَسَيْنِ انسَّهَا لَلَكُنُم ۚ وَتُوَدُّونَ أَنْ تَغِيرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُنُونُ لَلَكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُعِيقً الْحَلَقُ لِللهُ اللهُ أَنْ يُعِيقً الْحَلَقُ لِكَلَماتِهِ وَيَقَلْطُلُعَ دَا بِرَ الكَافِرِينَ .

﴿ لِيبُحِقُ الْحَمَقُ وَيَبُسُطِ سَلَ البَاطِ سَلَ وَ لُو ۚ كَسَرِمَ الْجَمُو مُونَ ﴿ ) !!!

( سورة الانفال الآيتان ٧ و ٨ )

ها هنا السرّ ..

\* يُرِيدُ اللهُ ، . يريد ماذا ؟

97 (7)

« أن يحق الحق ، أن يقرر الحق ، أن يوقع الحق ، أن يثبته في الأرض ..

وماذا أيضا ؟!

• ويقطع دابر الكافرين • ويستاصل هؤلاء المنكرين .. ولماذا يستأصلهم ؟!

« ليُحِقُّ الحقَّ » .. لينصر الحقُّ .. وما هو هذا الحق ؟!

هو هذا النبي الحق .. وهذا القرآن الحق .. وهؤلاء المهاجرون والانصار أهمل الحق .. ينبغي ان يكون الحق هو الاعلى ، وأن يزول هؤلاء الاوباش كا تستاصل الطفيليات والاشواك ، ليترعرع النبات النافع ..

ولماذا أيضا ١٤

« وُيبْطِلَ الباطل » ويوقف انتشار الظلام .. لتشرق شمس الحق على الناس جميعاً .. • ولو \* كره المجرمون \* !!!

إنها إرادة الله ..

فلا أحد يستطيع أن يمنع إرادة الله ٠٠٠

ومن هنا كانت بدر ، أعظم معارك التساريخ ، إلى يوم القسامة .. لأن العبرة ليست في حجم الجيوش .. ولا في عدد المقاتلين .. وإنما القيمة الفعلية لأي معركة مصيرية هي نتيجة هذه المعركة وأثرها في اتجاه البشرية ..

ولا يوجد في تاريخ الآدمية ، ولن يوحد ، معركة غيَّرت مسار البشرية ، مثل معركة بدر · ·

ذلك أنها كانت ولِيهُ عَلِقٌ الحقُّ . ويُبْطِلَ الباطلَ . ولو كومَ الجرمونَ . ) !!!

كانت .. ليُظهر اللهُ الحقّ .. الاسلام ، الذي هو دين الحق ، على الدين كله ..

ومن تلك اللحظة .. لحظة بدُّر ، والاسلام يتلالاً عــالياً فوق الكرة الأرضية ، ولا إله إلا الله . تتموج في أنحــاء العالم ، إلى يوم القيامة ..

وها هنا الأمر الخطير .. لأن ظهور لا إله إلا الله .. معناه سقوط ما سواها ، من الشرك ، واتخاذ المسيح إلها .. وغــــير ذلك ..

فكما أن الشمس إذا سطعت ، ذهب الظلام .. فإن الحقّ إذا ظهر ، ذهب الباطل ، و علم انه باطل .. ولذلك قال « ويبطيل الباطل » .. هكذا اوتوماتيك ، إذا 'حقّ الحق ، بطُل الباطل!!!

ولو مره المجرمون ١١٤

ولو كره المجرمون جميعاً ظهور الحق ، وابطال الساطل ... فلا وزن لارادة الخلْق جميعاً ، إذا أراد الله أمراً !!!

فخطورة هذه المعركة الشريفة ، الجميلة ، الجليلة ، أنها أخرجت البشرية من الظلمات إلى النور ..

وأشرقت شمسا وهّاجة ، لا تغيب ، يستضيء بهـــا من شاء الهُـدى إلى الأبد..

وكل معركة جاءت من بعدها إنما هي امتداد لموجها الذي يوج أبداً . .

وهذا هو السرّ في أن الله تعالى تولاها ، ودّبر لها . .

استمع .. لعلَّك تفهم:

- د إذْ 'يوحبي رَبُّكَ إلى المَـلائبِكسَّةِ إني مَعْتَكُمُمُ
  - ر فشَبَّتُمُوا اللَّهِيَ آمَنُوا ٠٠

د فناصُر بُوا فو ق الأعناق ٠٠

د واضرُبُوا منهُمُ 'كُلُّ بَنَـَانٍ . ، !!!

(سورة الانفال الآية ١٢)

هل سمعت ووعيْت ١١١

إنها إرادته الحتمية ..

واستمع كذلك لعلك تفهم :

ر كَفْلَمُ تَكَنَّتُنْكُونُهُمْ . . .

د ولكينُ اللهَ قَــَتَــُلــهُمْ ٠٠

د وما رمينت اذ رَمينت ٠٠٠

د ولكين اللهَ رَمَى. ١١١٠

( سورة الانفال الآية ١٧)

هل فهمت ؟!

إنها الفاروق · إنها يوم الفرقان ، لحظة احقاق الحق . وابطال الباطـــل . .

فهي لحظة خير من الدهر !!!

• وقصة ذلك مختصرة ..

- إن النبي .. صلى الله تعالى عليه وسلم .. خرج من المدينة طالباً لعير أبي سفيان ، التي بلغه خبرها انها صادرة من الشام ، فيها أموال جزيلة لقريش ..
- ه في استنهض رسول الله .. عَلَيْكُ .. المسلمين .. من خف منهم ..
  - ا فخرج في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلًا ..
  - و وطلب نحو الساحل على طريق بدار ..
- - فبعث ضمضم بن عمرو نذیراً إلى أهسل مكة ..
- فنهضوا في قريب من الف مقنع ، مــا بين تسعائة إلى
   الألف ..
  - وتيامن أبو سفيان بالعير إلى ساحل البحر فنجا . .
    - وجاء النفر فوردوا ماء بدر ...
  - ﴿ وجمع الله بين المسلمين والكافرين على غير ميعاد ..
- « لما يريد الله تعالى من اعلاء كلمة المسلمين ، ونصرهم على عدوهم ، والتفرقة بين الحق والباطل ..

\* والغرض أن رسول الله ، تَلَيِّكُم ، لما بلغه خروج النفير ، أوحى الله اليه بعدة إحدى الطائفتين ، إمّا العير وإمّا النفير .. \* ورغب كثير من المسلمين إلى العير ، لأنه كسب ملا قتال ، كا قال تعالى :

( وتودُّونَ أنَّ غيرَ ذاتِ الشوكةِ ) ، الآية ..

قوله: (أنَّمَا لكُمْ) بدل من إحدى الطائفةين.. قوله: (وتودُّونَ)، أي: تحبون ان الطائفة التي لا حدّ لها ولا منعة ولا قتال .. تكون لكم، وهي العير، والشوكة: الشدة والقوة وأصلها من الشوك. »

كم كان عدد هؤلاء العظماء .. اصحاب بدر ١٤

- د عن البرام قال :
- « استُسلفيونتُ انا وابنُ عَمَّرَ يُومَ بدُّرٍ ···
- د وكان المهاجرون يوثم بدر نينفا على سِتنين مـ٠
  - ر والانصار' نيتفا واربعينَ ومانتينِ ٠ ٠

[ أخرجه البخاري ]

د وعن البراءِ قالَ :

د كنا اصحاب محد مطلة نتيحدث ٠٠٠

د ان عداة اصحاب بدار ٠٠ على عداة اصحاب طالوت ٠٠ الله من خاو زوا معه النشهر ٠٠ ولم 'يجاوز' معه الا مؤمن ٠٠٠

ر بيشمة َ عشَير وثلاثمانة . ،

[ أخرجه البيغاري ]

قال ابن اسحاق : كانوا جميعهم ثلاثانة رجل ، واربعة عشر رجلا ، من المهاجرين ثلاثة وثمانون ،، ومن الأوس أحد وستون رجلا ، ومن الخزرج مائة وسبعون رجلا .. ومنهم رسول الله ..

۸۳ من المهاجرين ۱۱ من الأوس ۱۷۰ من الخزرج ۳۱۶ [على ما قال ابن اسحاق]

فماذا عن فضل أهل بدر!!

- العَلَّ اللهَ اطللتَعَ إلى العَل بدر . . .
- د فقال : اعمَلمُوا ما شنتُهُ فقيدٌ وجَبَتُ لكمُ الجنيَّةُ . .
  - ر او : فقد غفر ت لكم ، ٠٠

[ من حديث أخرجه البخاري ]

- و جاءً جبريلُ الى النبيِّ ٠٠ عَلَيْكِ ٠٠ فَقَالَ :
  - ﴿ مَا تَعْنُدُونَ اهْلُ بِدُرِ فَيَكُنُّمْ ٢٠٠
    - د قال : من افضل المسلمين ٠٠٠
      - ر او : كلمة نحنوَها ٠٠
- « قال : وكذلك أمن شسَهِ لله بدرا من الملائكة . »

[ أخرجه البيخاري ]

في رواية البيهقي .. سأل جبريل النبي عليه : كيف اهمل
 مدر فيكم " قال : خيارنا ..

« قوله : « قال : وكذلك » ، اي : قال جبريل عليه السلام . . من شهد بدرا من الملائكة هم من أفضلهم ايضاً . . وفي رواية البيهةي قال : وكذلك من شهد بدراً من الملائكة » .

- د عن ابن عباس .٠٠ رضي الله عنهما ٠٠٠
- « ان النبي ، عليهِ ، قال يو مَ بَدْر : هذا جبريلُ آخَلُهُ براسِ فَرَسهِ ، عليهِ اداةُ الحرُبِ ، ،

#### [أخرجه البخاري]

- وإن فلت: ما الحكمة في قتال الملائكة مع النبي .. صلى الله تعالى علبه وسلم .. مع ان جبريل عليه السلام .. كان قادراً على دفع الكفار بريشة من جناحه "
- « قلت : ليكون الفعل للنبي .. مَلَّكُ . واصحابه .. وتكون الملائكة مدداً .. على عادة مدد الجيش . »!!!
- عن قينس : كان عطاء البدريين خمسة الاف خسة الاف . . .
   وقال عمر : لأ فضللط يشم على من بعد هم . .
   آخرجه الدخارى ]
- « كان عطاء البدريين » .. اي المال الذي يعطى كل واحـــد منهم في كل سنة خسة آلاف في عهد عمر و من بعده .. »!!! .. ما أشرف غزوة بدر الكبرى!

وما أشرف كمن شهدوهما !

ولقد كان سعد بن معاذ ٠٠ من أكابر كمن شهدوهـــا ٠٠

عاش أحداثها .. لحظة لحظة .. وشارك في أمرها لحظة لحظة ..

فاي مَقام ١٠٠ كان مَقا مك يا سعْد '!!!!



سمد بن 'معاذ •

بحمل راية الانصار

يوم بدر ؟!

#### قلنسا

ان سعداً كان من أكابر من شهد بدراً ..

أي من عظمائها ، وقادتها العظام ..

فكيف كان ذلك ١١

• ثم إن رسول الله .. عَلَيْكُ .. سمع بابي سفسان بن حرب مقبلًا من الشام ، في عير لقريش ، وتجارة من تحاراتهم .. وفيها ثلاثون رجلًا من قريش أو اربعون ..

« وندب المسلمين اليهم وقال: « هذه عير ُ قريش ِ .. فيهـا أموالهم ، فأخر ُجوا اليها .. لعل الله مُينفِّلكموهـا » ..

« فانتدب الناس · فخف عضهم وثقل بعضهم ، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله .. عَلَيْتُهُ .. يَلقى حرباً ..

« وكان أبو سفيان ـ حين دنا من الحجــاز ـ تحسس

الاخبار .. ويسال من لقي من الركبان ، تخوفاً على أمر الناس ، حتى أصاب خبراً من بعض الركبان أن محمداً قد استنفر اصحابه لك ولعسيرك ..

٩ فيحذر عند ذلك ..

فاستاجر تضمنه من عمرو .. فبعثه إلى سكة ، وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم .. ويخبرهم أن محمداً قد عرض لنا في أصحابه ..

فخرج ضمضم سريعاً إلى مكة .. وصرخ ببطن الوادي واقفا
 على بعيره .. قد قطع أنف بعيره .. وحوّل رحله .. وشقّ قيصه ،
 وهو يقول :

- « أموالكم مع أبي سفيان .. قد عرض لها محمد في أصحابه ..
  - « لا أرى أن تدركه ها . .
    - « الغوثث ·· الغوثث !!!
- \* فتجهز الناس سراعاً .. فكانوا بين رجلين .. إما حارج ..

<sup>&</sup>quot;يا معشر قريش ١٠ اللطيمة اللطيمة (١) ..

<sup>(</sup>١) اللطيمة: الإبل تحمل الطيب.

وإما باعث مكانه رجلاً ..

وأو عَبَت قريش .. فلم يتخلف من أشرافها أحد ،
 إلا ان أبا لهب بن عبد المطلب قد تخلف وبعث مكانه العاصي ابن هشام ..

" و خرج رسول الله .. على .. في ليــــال مضت من شهر رمضان في أصحابه ..

« خرج يوم الاثنين ، لثمان ليال خَلُو ْن من شهر رمضان ..

« واستعمل عمشرو بن أم مكتوم على الصلاة بالناس..

و ودفع اللواء إلى مُمضَّعَب بن عمير ، وكان أبيض ..

• وكان امام رسول الله ، على ، رايتان سوداوان ، إحداهما مع على بن أبي طالب ، يقال لها العقاب ، والأخرى مع بعض الأنصار ..

• وكانت إبل أصحاب رسول الله .. عَلَيْتُنَا فَهُ .. يومئذ سبعين بعيراً ، فتناوبوهما ..

وجعل على الساقة ، قيس بن أبي صَعْصَعة ..

« وكانت راية الأنصار مع .. سعد بن ُمعاذ ..

• فسلك رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. طريقه من

المدينة إلى مكة ..

« فلما كان على وادٍ يقال له ذَ فِران نزل ..

« وأتاه الخبر عن قريش .. بمسيرهم ليمنعوا عيرهم .. » !!!

\*

أقول ، هذا هو مقام سعد بن معاذ ، يوم بدر .. حامل راية الانصار !!!

اي الرجل الذي يقود الانصار ..

فإذا علمنسا أن الانصار كانوا أغلبية الذين شهدوا بدرا من الصحابة ..

حيث كان عددهم:

من الأوس .. احد وستون رجلاً ..

ومن الخزرج .. مائة وسبعون رجلاً .. اي اكثر من ثلثي اهل بدر ..

كان معنى هذا أن سعداً كان يقود أغلبية الذين شهدوا معركة بدر ، ويحمل الرابة أمامهم ..

فهو قائد الانصار جميعاً ، وقائد معظم الجيش كله ..

أمسا لواء رسول الله .. عَلَيْكُ .. الذي يرفرف على الجميع .. عبد الله معد بن معاذ و من تحت رايته ، فكان يحمله مصعب بن عمير!!!

فإذا كان أهل بدر ، قد فازوا بالدرجة العليك ..

فكيف كان نصيب سعد بن معاذ ، ومقامه ما رأيت .. قائداً .. وحاملاً لراية الأنصار .. باين يدي رسول الله .. صلى الله عليه وسلم ..

كيف كان نصيبه من الدرجات العُلي ١١١٠.

أعلمت الآن:

لماذا اهتز" عرش الرحمن . . لموت سعد بن 'معاذ؟!!. .

ان استمر ضت بنا ..

هذا البعر فغفند ..

لنخوضنه ممك ..؟!

### فأقبل

رسول .. الله عَيْلِيُّهِ .. على أصحابه ..

« وقال :

هذه مكة قد اللت اليكم أفلاذ كبيدها ٠٠٠

- \* ثم استشار أصمحابه ..
- · فقال أبو بكر .. فاحسن ..
  - ه ثم قال عمر .. فأحسن ..
- \* ثم قام المقداد بن عمرو .. فقال:

یا رسول الله ۱۰ اممن ِ ۱م امرك الله ۱۰ فنحن ممك ۱۰ والله لا نقول كا قالت بنو اسرائيل لموسى :

( انعَب انت وربنك فقاتباد إنا مَهُها قاعدون ) ٠٠

ولكن اذهَب أنت وربتك فقاتلا إنا ممكما مقاتلون ٠٠ فوالذي

بعثك بالحق . . لو سرر ت بنا إلى بر ك الفياد - يعني مدينة الحبشة - الحالدنا ممك من دونه حتى تبلغه . .

- ه فدعا لهم بخير ..
- د ثم قال رسول الله ٠٠ ﷺ : أشيروا علي ّ أيها الفاس ٠٠
- \* وإنما يريد الأنصار .. لأنهم كانوا عدد الناس ، وخاف أن لا تكون الانصار ترى عليها نصرته إلا يميّن دَهِمَه بالمدينة .. وليس عليهم أن يسير بهم .. " !!!

قلت : ها هنا يبرز البطل .. وتتلذلاً خصائمه العليا .. فماذا قال البطل العظم؟!

- د فقال له سعد بن معاد .
- و لكأنتك تريدنا يا رسول الله ؟١٠٠
  - ر قال : أحجل ٠٠٠
  - د قال : قد آمناً بك ٠٠
    - د وسد قناك ٠٠
  - ر وأعمليناك عيودنا ٠٠
- ﴿ فَامْضُ مِنْ أَرْسُولُ اللَّهِ ١٠٠ لِمَا أُمْرِتُ ١٠٠
  - د فوالذي بعثكِ بالحقّ ٠٠

- د إن استمرضت بنا هذا البحر ٠٠ فخُصْتَه لنخوصْتَه ممك ٠٠
  - د وما نكوم أن تكون تلقى العدو بنا غدا ٠٠٠
    - د إنا لـَسُيْرِ" عند الحرب ٠٠
      - ر 'صدُق عند اللقاء ٠٠
    - د لمل الله 'بريك منا ما تقر به عينك ٠٠٠
      - د فسو ينا على ركة الله ٠٠٠ !!!

اقول: هذا هو سعد بن معاذ!!!

يعطبي نفسه ، ويقدمهـا لرسول الله .. عَلَيْكُمْ ..

ويقدم الانصار جميعًا ..

يعطي ميثاق الموت المحقق ..

هذا هو الرجل ، بل البطل ، بل بطل الابطال ..

كل كلمة من مقالته الخالدة .. هي وسام رفيع يشرف بحمسله اعظم الرجال ..

اكمانك تريدنا يا رسول الله ؟!!

فيقول عليه : اجل ٠٠

فيتفجّر سعد .. نورا يتشعشع من الازل إلى الابد ..

ورسول الله ، عليه ، يستمع . .

د فسرُ "رسول الله ٠٠ عَلِيْكُ ٠٠ بقول سعد ٠٠ ونشَّطه ذلك ٠٠

رثم قال:

« سيروا ٠٠ وابشروا ٠٠ فان الله تعالى قد وعدني إحســدى الطانفتين ٠٠ والله لكاني الآن انظر ُ الى مصارع القوم ، ٠٠

اقول : وسرور رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. ليس كمثله سرور !!

إنما سروره .. حقّ ..

وشرف عظيم لسعد بن ُمعاذ ..

ثم ماذا ؟!

• فسار رسول الله ، عَلَيْكُ فقال : أبشروا فإنّ الله قد وعدني إحدى الط\_ائفتين .. والله لكانيّ انظر إلى مصارع القوم ..

ثم انحط على بدر .. فنزل قريباً منها ..

# أبو جهل .. ينفخ في النار

\* وكان أبو سفيان قد ساحـــل وترك بدرا يسارا .. ثم أسرع فنجـــا ..

• فلما رأى أنه قد احرز عيره أرسل إلى قريش وهم بالجُـحفة : إن الله قد نحـّـى عيركم وأموالكم فارجعوا ..

« فقال أبو جهل بن هشام والله لا نرجع حتى َ نردَ بدراً ــ

وكان بدر موسما من مواسم العرب تجتمع لهم بها سوق كل عام ــ

فنقيم بها ثلاثاً ٠٠ فنتحر الجُنْرُر ٠٠ وُنطَّمَ الطَّمَام ٠٠ ونسقي الخُمُور ٠٠ وتسمع بنا العرب ٠٠ فلا بزالون يهابوننــا ابداً ٠٠

## الرأي والحرب والمكيدة ؟!

« ومضت قريش حتى نزلت بالعُدُّوة القصوى من الوادي . . « وبعث الله السماء ، وكان الوادي دَهْسا (١)

(١) كل مكان لين لم يبلغ أن يكون رملا ..

« فاصاب رسول الله .. بنات .. واصحابه منه ما لبّد لهم الارض ولم يمنعهم المسير ..

• واصاب قريشا منه ميا لم يقدروا على ان يرحلوا معه .. .
• فخرج رسول الله ، عليه .. يبادرهم إلى الماء .. حتى إذا أدنى ماء من بدر نزله ..

فقال له الحُباب بن أَلمُنْدر : يا رسول الله! .. أهذا منزل أنزلكه الله .. ليس لنا أن نتقدّمه أو نتاخره !.. أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟

#### « قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة · ·

وقال: يا رسول الله .. فإن هذا ليس لك عنزل .. انهض بالناس حنى ناتي أدنى ماء سواه من القوم ، فننزله ، ثم نعور ('' ما وراءه من القُلُب .. ثم نبني عليه حوضا ، وغلاه ماء ، فنشرب ماء ولا يشربون ، ثم نقاتلهم ..

﴿ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ١٠ مِنْكِلِيَّ ١٠ ذَلِكَ ١٠ )

(١) ندفن ..

ذلكم سعد بن معاذ ٠٠

وهذا مشهد من مشاهده الخيالدة في غزوة بدر العظمى ·· كان يحمل راية الانصار ··

ويتحدث باسمهم جميعاً .. بين يبدي رسول الله .. صلى الله عليه وسلم ..

و يقسِم أمام رسول الله .. صلى الله عليه وسلم :

- د فوالذي بمثك بالحق ٠٠
- د إن استمرضت بنا هذا البحر ٠٠
- د فخُصْتُه لنخوضنه معك ٠٠٠ ا!!

فسر وسلم .. بقول سعد الله عليه وسلم .. بقول سعد ابن معاذ ..

ثم قـال : سيروا ٠٠ وأبشروا ا!

. ذلكم مشهد من مشاهد سعد بن معاذ ، في الغزوة العظمى .. مشهد واحد .. فما هي مشاهده الخالدة الآخرى ١١٤

منوشحاً بالسيف ..

في نفر من الانصار ٠٠

يحرسون رسول الله ۱۰۰۰؟

## يا رسول الله .. نبني لك عريشاً ؟!

- د فلمنّا نزل ..
- د جاءه سعد بن معاذ ٠٠ فقال .
- ديا رسول الله ٠٠ نبني لك عريشاً من جريد ٠٠
  - ه فتكون فيه ٠٠ ونترك عندك ركائبك ٠٠
    - د ثم نلقبي عدو"نا ٠٠
  - د فان أعز"نا الله ٠٠ وأظهرنا الله عليهم ٠٠
    - د كان ذلك مما احبيناه ٠٠٠
- وإن كانت الأخرى ٠٠ جلست على ركانبك ١٠ فلحقت بما
   وراءنا من قومنا ٠٠
  - « فقد تخليف عنك اقوام ما نحن باشد حبياً لك منهم . .
    - ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلّفوا عدك ...

- د يمنعك الله بهم ٠٠٠
- ديناصحونك ويحاربون ممك ٠٠٠
  - د فأثنى عليه خيرا ٠٠
- «ثمّ 'بني لرسول الله ·· ﷺ ·· عريش ·· ، ااا

اقول: ما معنى هذا ؟!

معناه أن سعداً كان دامًا في مركز القبادة العامة في معركة بدر ..

وها هو يشير على رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. ببناء العريش ..

يشير ببناء غرفة عمليات المعركة ، يكون فيها رسول الله ،

فياذا كان من رسول الله ٠٠٠ عَلِيْتُم ١٠٠ حين أشار سعد مذلك ؟!

### د فأثنى عليه خيرا ، ؟!!

وحبن ُيثني ﷺ خيراً على سعد .. كان ذلك دليلاً على عبقرية سعد بن ُمعاذ .. وقد كان .. وُبني لرسول الله .. على عريش !!

## اللهم .. هذه قريش .. قد اقبلت بخيلائها ؟!

- وأقبلت قريش بندُيلائها وفخرها ..
  - « فلمَّــا رآهـا قال :
  - و اللهم هذه قريش ..
  - قد أقبلت بخيلائها وفعضرها . .
  - و تحادثك ٠٠ وتكذّب رسولك ١٠٠
  - ﴿ اللَّهُمُّ فَنْصِرَكَ الَّذِي وَعَدَتَنِي ١٠٠ ﴾

# اللهم . انجز لي .. ما وعدتني ؟!

- « وتزاحـف القوم .. ودنا بعضهم من بعض ..
- " وكان رسول الله ، برائي ، قد أمر أصحابه أن لا يحملوا حتى يامرهم..

- « وقال : إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنَّبل ··
- « ونزل في العريش · · ومعه أبو بكر وهو يدعو ويقول :
- « اللهم إن تهلك هذه العصابية من أهل الاسلام لا 'تعبد في الأرض . .
  - « اللهم ّ أنجز لي مـا وعدتني . .
  - « ولم يزل حتى سقط رداؤه ..
- فوضعه عليه أبو بكر ، ثم قال له : كفاك مناشدتك ربتك ،
   فإنّـه سينجز لك مـا وعدك .. ،

### هذا جبرائيل ؟!

- « وأغفى رسول الله .. عَلِيْكُم .. في العريش إغفاءة .. وانتبه ، ثم قــــال :
  - « يا أبا يكر .. أتاك نصر الله ..
- « هذا جبرائيل .. آخذ بعنان فرسه .. يقوده .. على ثناياه النقع ُ ..

### « وأنزل الله :

﴿ إِذْ تَستفيثونَ رَبُّكُمْ ﴾ الآية ٠٠

# سيهزَمُ الجمعُ .. وُيُولُونَ الدُّبرَ

« وخرج رسول الله .. عَلِيْنَةٍ .. وهو بقول:

﴿ سَيْنُهُوْزَمُ الْجَمْعُ وُبُولَتُونَ اللَّهُ بِرَ ﴾ • •

### « وحرَّض المسلمين وقـــال :

- والذي نفس محمد بيده .. لا يقاتلهم اليوم رجل ، فيُقتَل صابرا محتسبا ، مقبلا غير مد بر ، إلا أدخله الله الجنة ..
- - ثم القي التمرات من يدد .. وقاتل حتى 'قتــل ..
- « ور مي مِهْجَعُ مولى عمر بن الخطّاب بسهم فقُتل .. فكان

أول قتيل ..

ثم رُمي حارثة بن ُسراقة الانصاري فقُتل..

- « وقاتل عوف بن عفراء حتى 'قتــل ..
  - ه واقتتل الناس قتـالاً شديداً ...
- « فأخذ رسول الله ، ﷺ .. حفنة من التراب .. ورمى بها قـر دشاً ..
  - « وقال : شاهت الوجوه · ·
  - د وقال لأسحابه : شدّوا عليهم ٠٠
    - ر فكانت الهزيمة ٠٠٠
- ﴿ فَقَمْتُكُ اللَّهُ مَن قَتْلُ مِن المُشْمِرُ كَانِنَ • واسعى "مَنْ أسعر مشهم • !

اقول: لو لم يكن في حياة سعد بن مُعَاذ إلا هذا المشهد المقدس لكان حسبه شرَفًا ..

فكيف وقد كان يؤدي أعظم المهام وأجلّها خطرا؟! فهاذا كان يصنع سعد في تلك اللحظات الخالدة ؟!

## متوشحاً بالسيف .. في نفر من الانصار ..

### چرسون رسول الله ؟!

- د ولما كان رسول الله ٠٠ ﷺ ٠٠ في العريش٠٠٠
  - د وسمد بن 'مماذ ٠٠ قائم على باب المريش ٠٠٠
    - د متوشعاً بالسيف ٠٠
    - د في نفر من الأنصار ٠٠
    - د يحرسون رسول الله ٠٠ علي ٠٠
    - ﴿ يَخَافُونَ عَلَيْهِ كُرَّةِ الْعَدُو ﴿ ﴾ [ ا

أقول : ما أعظمك يا سعد .. وأنت قائم على باب العريش!! وأى عريش ؟!!

العريش الذي فيسه .. أشرف الخلْق .. علي الله ..

لماذا تقف هكذا يا سعد ؟!!

إنك تحرس رسول الله .. بالله ..

1º 13L1

يخاف عليه ڪر"ة العدو" ؟!

أشرف دور .. وأعظم موقف !!!

إنه على باب العريش .. متوشحاً بالسيف .. في نفر من الأنصار .. يحرسون رسول الله ١!!!

هل هناك شرف أعلى من هذا الشرف؟!

ما معنى وقوف سعد هكذا !!

ممناه الموت في أي لحظة ..

فـــلو قد كرَّ العدو على العريش .. يريدون رسول الله .. عَلَيْهِم كَالْأُسد الهصور .. ولسان حاله يقول : مكانكم أيها المجرمون .. لا تخلصون إلى رسول الله .. عَلَيْهُم .. ما دمت حما !!!

ر جل !!!

لو وُزرِن بامّة ٍ لرجحها!!!

## لكأنَّك .. تكره ذلك .. يا سعد ؟!

- د فرأى رسول الله ١٠ عَلَيْكُ ١٠
- « في وجه سعد بن 'معاذ . الكراهية . لما يصتم القاس من الاسم .
  - ر فقال له رسول الله ٠٠ عَلِيْكُ :
  - د اكانتك تكوه ذلك يا سعد ١٠٠٠
- « قال : أجل يا رسول الله .. أو ل وتمة أوقعها الله بالمشركين ... كان الاثخان أحب إلي من استبقاء الرجال . . ، !!!

اقول : الله .. الله .. يا سيدي يا رسول الله!!

تقول يا سيدي .. لسيد الانصار:

لكانك تكره ذلك يا سعد ١١٤

فيقول سعد ألا .. وهو يموج حبّا وتعظيماً : أجل أيا رسول الله !!!

مشهد خالد .. السائل فيه سيد الخلْق .. عليه ..

والجيب فيه ، سيد الأنصار ، سعد بن معاذ !!! لماذا كره سعد أن يؤحد المشركون أسارى !!

لاذا قال : أول وقعة أوقعها الله بالمشركين .. كان الاثخان أحب الى من استبقاء الرجال !!

اي كان القتل، أحبُّ اليّ من ان يؤسروا!

لأن هذه معركة الطليعة ، فلئن أمكنهم الله من رقياب الكافرين .. فليقطعوها وليحترُّوها .. حتى لا يجترءوا على مضادة الحق مرة أخرى !!!

ذلكم سعد بن معاذ . في معركة بدر العظمى . .

في مركز القيادة العليا ..

مع رسول الله .. عَلِيقٌ ، لحظة لحظة ..

قائم على باب العريش ، متوشحاً بالسيف ، على رأس نفر من الأنصار ، يحرسوب رسول الله ، علي ..

سعد هو الذي أشار ببناء العريش..

فلمنّا ُبني ، فام على بابه .. يحرس رسول الله .. صلى الله على الله على عليه وسلم ..

فلما كان النصر ، و ُقتل من المشركين سيعون ، وأسر

سيعود

كره سعد ما يرى من أسر الأسارى..

کان یری قتلهم ..

فقـــال له ، رسول الله ، عَلَيْكُ :

لكانك تكره ذلك يا سمد ٢٠٠٠

فقال سعد :

اجل يا رسول الله !!!

أبنَ يا حمدُ .
اني أجدُ ربعَ الجنزِ .
دونَ أُحدٍ ؟!

### ودخلت

السنة الثالثة من الهجرة ٠٠

- د ذكر غزوة أحدُ ..
- د وفيها في شو ال لسبع ليال خلون منه كانت وقعة أحد . . .
- د واجتمعت قريش بأحابيشها وَمَن اطاعها من قبانل كنانة وتهامة ٠٠
  - د وخرجوا ممهم بالظئمئن لئلا يفرّوا ٠٠
- د وكان أبو سفيان قائد الناس · فخرج بزوجته هند بنت عتبية · .
  - د وغیره من رؤساء قریش خرجوا بنسائهم ٠٠
- د وكان مع النساء الدفوف يبكين على قتلى بدر ٠٠ يحرّضن بذلك المشركين ٠٠٠
  - د فأقبلوا حتى نزلوا ٠٠ ممّا يلي المدينة ٠٠

# رسول الله .. يخرج اليهم ؟!

# د فلمتسسا سمع بهم رسول الله ٠٠ صلى الله عليه وسلم ٠٠ والمسلمون قال :

- و إني رأيت بقراً فاو لتُها خيراً ، ورأيت في ذُباب سيفي ثلما ، ورأيت أبي ادخلت يدي في درع حصينة .. فاو لتُها المدينة .. فإن رأيتم ان تقيموا بالمدينة و تدعوهم .. فإن أقاموا اقاموا بشر مقام .. وإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها ..
- وكان رأي عبدالله بن أبي بن سلول مع رأي رسول الله، عَلِيْ ، يكره الخروج ..
  - ه واشار بالخروج جماعة ممّن استشهد يومئذ ..
    - « فخرج في الف رجـل ..
    - « واستخلف على المدينة ابن امّ مكتوم ..
- فلمسًا كان بين المدينة وأنحد .. عاد عبدالله بن أبي بثلث
   الناس ..

- « فقال : اطاعهم وعصاني .. وكان من تبيعَهُ اهل النفاق والريب ..
  - « وبقى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في سبعمائة ..
- « وسار رسول الله ، ﷺ . حتى نزل بعـــدوة الوادي .. وجعل ظهره وعسكره إلى أُحـُد ..
- « وكان المشركون ثلاثة آلاف ، منهم سبعهائة دارع ، والخيل مائتَيُ فرس ، والظُّنُّ فن خمس عشرة امرأة ..
- « وكان المسلمون . . مائة دارع . . ولم يكن من الخيال غير فرس نادي فرس لرسول الله ، صلى الله عليمه وسلم ، وفرس لأبي أبر دة بن ينيار . . » !!!

اقول : هناك تفاوت شديد بين القوتين ..

ومع هـــذا خرج اليهم رسول الله ، عليهم ، وانتصر عليهم نصراً حاسماً !!

### الاصطفاف للمعركة ؟!

- « وتعبناً المشركون فجعاوا على ميمنهم خالد بن الوليد . .
  - هٔ وعلی میسر تهم عکرمة بن ابي جهل ٠٠٠
- ه واستقبل رسول الله ٠٠ صلى الله عليه وسلم ١٠ المدينــة ٠٠ وترك أحدُك خلف ظهره ٠٠
- « وجمل وراءه الرّماة ٠٠ وهم خمسون رجيلا ١٠ وأمرّ عليهم عبد الله بن مُجبّير ٠٠
- « وقال له : انضَح عنا الخيل بالنَّبل ٠٠ لا يأتونا من خلفنا ٠٠ واثبت مكانك ٠٠ إن كانت لنا أو علينا ٠٠
  - ه وظاهَرَ رسول الله ٠٠ صلى الله عليه وسلم ٠٠ بين درعَين ٠٠
    - « واعطى اللواء 'مصنعب بن 'عمرير . .
    - « وأسّر الزَّبير على الخيل · · أو صمه المِقْداد · ·
      - « وخرج حمزة بالجيش بين يديه · · » !!!

اقول : شخصيته ، يَرْفِي .. أعلى واغلى وارقى واكمل واشمل واشمل والممل والممل والممل والممل الممالة المرابع الم

ها هو عَلِيْكُ ، يخرج باسم الله ، في سبيل الله ، لِله ، لتكون كلمة الله هي العليا ..

ليتعلم العالم كله من بعده ، إلى الأبد، ان الحقّ لا بدّ له من رجال يقاتاون دونه ، فإمنّا نصروه وإمّا ماتوا دونه !!

امًا هؤلاء الأغبباء الدين ياخذون الاسلام على أنه عبـادات ونراتيل، ليس إلا · فانهم ليدوا من الاسلام في شيء!!

### النصبر '!!

- « واقتمل الناس قمالاً شديداً · ·
- د و امعن في النباس حمزة ُ ٠٠ وعلي ّ ٠٠ وآبو دُجانة ٠٠ في رجال من المسلمين ٠٠
  - روانزل الله نصوه على المسلمين ٠٠
  - وكانت الهزيمة على المشركين ٠٠٠
  - وهوب الدساء مصمئدات في الجبل ٠٠٠
  - « و دخل المسلمون عسكرهم ينهبون ٠٠٠ ااا

افول: تمَّ النصر ، نصر سبعائة على ثلاثة آلاف!!

# منكم من أبريد الله نيا ؟!

- " فلمّـا نظر بعضُ الرماة إلى العسكر حين انكشف الكفّار عنه ، اقبلوا يريدون النّهب ..
- « وثبتت طائفة ، وقالوا : نطيع رسول الله . ونثبت مكاننا ..
  - « فأنزل الله :
  - ﴿ مِنكُمْ مَن 'يريدُ الدُّنيا ومنكُهُم مَن 'يريدُ الأخرةَ ﴾ . .
    - « يعنى اتباع أمر رسول الله ، علي .. . ا!!

## خالد .. يحول النصر إلى هزيمة ؟!

- « فلمنّا فارق بعض الرماة سكانهم · ·
- « رأى خالد بن الوليد قلة َمن يقي من الرَّماة ٠٠

- ر فصيل عليهم فقتلهم ..
- « وحمل على أصحاب النبي ٠٠ صلى الله عليه وسلم ٠٠ من خلفهم ٠٠
- « فلمنا رأى المشركون خيلهم تقاتل ٠٠ تبادروا فشدّوا على
   المسلمين ٠٠
  - « فهزموهم ٠٠ وقتلوهم ٠٠ ، ١١١

افول: معصية واحدة ، عَصَوْا رسول الله ، عَلَيْكُم .. وترك غالب الرّماة امـاكنهم ، فانقلب النصر إلى هزيمة!!

## الدم يسيل .. على وجهه الشريف ١٢

- « وكسرت رباعيَــة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، السفلي ..
  - « و شقت شفته ··
  - « وُكلم في وجنته، وجبهتــه في اصول شعره..
  - « وعلاه ابن تَقيئَة بالسيف .. وكان هو الذي اصابـه ··
- « وقيل : إنّ عتبة بن ابي وقّـاص ، وابن َقمَّة الليثي ..

وأَبِيَّ بن خَلَف .. وعبدالله بن ُحمَيْد \_ اسد قريش .. تعاقدوا على قتل رسول الله ، ﷺ ..

« فأما أبن شهاب فأصاب جبهته!!

واما عُتْبة فرماه باربعة احجار .. فكسر رباعيته اليمني ..
 وشق شفته!!

« واما ابن قمئة فكلم وجنته ، ودخل من حِلَق المغفر فيها ، وعلاه بالسيف : فلم يطق ان يقطعه ، فسقط ، رسول الله ، فححشت ركبته . .

و وأما أَبِيَّ بن خلف فشدٌ عليه بحربة .. فأخذها رسول الله .. عَلِيْتُهِ . منه وقتـله بها!!

« واما عبدالله بن حميد ، فقتله ابو دُجانة الانصاريّ ..

اقول : مشهد مقدس · ليس كمثله مشهد ، في الارض ولا في السماء !!

ما قاتل نبي في الله ٠٠ مثل ما فاتل رسول الله ٠٠ دملي الله عليه وسلم!!

# يتسابقون الى الموت .. دفياعاً عن رسول الله ؟!

ه وقاتل دونه نفر "٠٠ خمسة من الانصار فلأتلوا !!!

« وترَّس ابو دُجانة ٠٠ رسولَ الله ٠٠ صلى الله عليه وسام ٠٠ بنفسه ٠٠ فكان يقع النبل في ظهره وهو 'منحن عليه ١١١٠٠

« ورمى سعد بن ابي وقــَاص ٠٠ دون رسول الله ٠٠ صلى الله عليه وسلم ٠٠ فكان ارسول الله ٠٠ صلى الله عليه وسلم ٠٠ ينــــاوله السهم السهم ويقول : ارم فداك ابي وامي !!!

ر وأصيبت يومنذ عين قتادة بن النيهان ، فردها رسول الله . . مسلى الله عليه وسلم . . بيده . . فكانت احسن عينيه الا

ر وقاتل 'مصنفب بن عمير ١٠٠ ومعه لواء المسلمين ١٠٠ فقنتل ١٠٠ قتله ابن قمنية ١٠٠ وهو يظن انه النبي ١٠٠ صلى الله عليه وسلم ١٠٠ فرجع إلى قريش وقال: قتلت محمدا ١٠٠ فجعل الناس يقولون 'قتل

### عصد .. قتل عمد .. ، ١١١

اقول : إذا سال سائل : ااذا فضّل الله اصحاب النبي ، عَيْلِيُّ ، عَلَيْكُمْ ، عَلَيْكُمْ ، عَلَيْكُمْ ،

كان هذا هو الجواب!!

فرسان ٠٠ يتسابقون إلى الموت ، لتكون كلمة الله هي العليا . .

ولا يوجد في تصور العقل، من صفات عليا، هي أعلى من هذه الصفات!

### موتوا على ما مات عليه ؟!

« ولميا 'قتل 'مصعب ، اعطى رسول الله ، عَلَيْنَ ، اللواء علي بن ابي طالب ..

« وانتهَى أنس بن النضر .. إلى عمر وطلحة .. في رجال من المهاجرين ، قد القَوا بايديهم ..

« فقال : ما يجبسكم ؟.

« قالوا : قد ُقتل النبيّ ، عَلَيْهُ !

- « قال : فما تصنعون بالحياة بعده ؟!
  - « موتوا على ما مات عليه ..
- « ثم استقبل القوم ، فقاتل حتى 'قتل . .
- ه فو جد به سبعون ضربة وطعنة ، ومـا عرفه إلا اخته ..
   عرفته بحسن بنانـه »!!

# اينَ ياسمدُ.. انِّي اجدُ ربيحَ الجنةِ .. دونَ أُدد ؟!

- اخرج البخاريّ في سحيمه...
- « عن انس . · رضي الله عنه · ·
- « انَّ عَمَّهُ غَابَ عَن بِدُر ٠٠ فَقَالَ : غَيِّتُ عَنِ اوَّلِ قَتَالَ النَّبِيِّ ٠٠ صلى الله عليه وسلم ٠٠ لَنن الشهدني اللهُ مع النَّبِيِّ ٠٠ صلى الله عليه وسلم ٠٠ ليَوَينُ اللهُ ما أَجِدُ ٠٠
  - و فلقيي يوم احد ٠٠٠
    - د فهنُزم الناسُ ٠٠

- « فقال : اللهم اني اعتذر اليك متا صنع هؤلاء ...
  - ه يعني المسلمين ...
  - « وابرأ اليك ممَّا جاء مِهِ المشيركونَ . .
    - « فتقدم بسيفه . .
    - و فلقييَ سعْدَ بنَ أمعاذٍ . .
    - ه فقال ابن یا سمند ۱۶ ا..
      - ه إني اجد ويع الجناة ...
        - اله دون أُحدُ اا!.
          - ۱ فهضتي ۰۰۰
          - ه فقتيل ..
  - ه فيا عرف . . حتَّى عرَ فَدَنهُ اختُهُ بشامةٍ . .
    - ه او ببنانه ..
    - « وبه بضيع وعانون ..
      - ه مِن طمنة ...
        - ه وضر بة . .
    - ﴿ ورَ مُنِينَة بسهنم . ، !!!

[ أخرحه المخاري ]

- « أنَّ عمَّه : هو أنس بن النضر ..
  - ا عن بـدُر : عن غزوة بـدر ..
- « فقال : اين يا سعد : ويروى اي سعد ، يعني يا سعد ..
- " إني أجد ريح الجنة . كناية عن شدة قتاله في ذلك اليوم ، المؤدي إلى استشهاده ، المةدي إلى الجنة ، ويحتمل ان يكون ذلك على الجقيقة ، بأن يكون شم رائحة طيبة فعرف انها ريح الجنة !!
  - « فهضى : فمضى إلى القتال ، وقاتل قتالًا شديداً ..
    - وبه : أي وبأنس بن النضر .. » !!

\*

اقول : شهد سعد بن 'معاذ أحداث غزوة أحدد .. من اولها إلى آخرها ..

وشارك فيها مشيراً ، وخارجاً مع رسول الله .. عَلَيْكُم ..

وشهد النصر يتنزل ..

ثم شهد الهزيمة ..

وشهد المجرمين يتجمعون، على رسول الله، علي ..

وشهد الأنصار يتسابقون إلى الموت ، فداءً لرسول الله ، غليله .

ولقد كان سعد أشدهم حرصاً على الموت في سبيل الله .. إلا أن الشهادة لم تكتَب له في تلك الغزوة ..

وإنما قرَّت عينه .. وهو يرى الانصار ، الذين هو سيدهم ، يتسابقون إلى الشهادة تباعاً سراعاً ..

واهتز سعد من اعماقه ، حين لقيه أنس بن النَّضْر ، يتقدّم إلى الموت ، وهو يهتف :

« این یا سمد ؟!!

﴿ إِنَّتِي أَجِدُ رَبِّحَ الْجِنَّةِ [[]

د دُونَ أُحدُ ، ااا

معد بن نعاز ٠٠

في غزوة الخيرق..؟!

#### کانت

غزوة الخنب دق ١٠ او الاحزاب ١٠ في شوال ١٠ سنة خمس من الهجرة ١٠

ه و كان من حديثها ان نفراً من اليهود . . خرجوا حتى قدموا على قريش مكة . .

« فدعوهم الى حرب رسول الله ٠٠ ﷺ ٠٠ وقالوا : إنا استكون ممكم عليه حتى نستأصله ٠٠٠ ا!

ه فقالت لهم قریش : یا مهشر یهود ۱۰ انکم اهل الکتاب الاول ۱۰
 و العلم بما أصبحنا نختلف فیه نحن و محمد ۱۰ فدیندنا خیر ام دینه ۱۰

« قانوا : بل دينكم خير من دينه ٠٠ وانتم اولي بالحق منه ! ١

د فلمسا قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم اليه من حرب رسول الله . عليه . .

« فاجتمعوا المالك ٠٠ واتد مُندوا له ٠٠ » اا

اقول : هؤلاء المجرمون ، هؤلاء اليهود يكذبون ، وهم اهل كذب دامًا : بل دينكم خير من دينه !!

ثم ماذا كان منهم أيضاً ؟!

ثم خرج اولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان ، فدعوهم إلى حرب رسول الله ، عليه ، واخبروهم انهم سيكونون معهم عليه ، وان قريشاً قد تابعوهم على ذلك ، فاجتمعوا معهم فيه ..

« فخرجت قریش وقائدها أبو سفیان بن حرب ، و خرجت غطفان وقائدها عییننة بن حصن .. •!!

### رسول الله .. يامر بالخندق؟

• فلما سمع بهم رسول الله ، عَلَيْكُ ، وما أجمعوا له من الأمر ، ضرب الحندق على المدينة ..

« فعمل فيه رسول الله ، عَلَيْكُ ، ترغيبًا للمسلمين في الأجر . . « وعمل معه المسلمون فيه ، فدأب فيه ودأبوا . .

﴿ وأبطأ عن رسول الله ، ﷺ ، وعن المسلمين في عملهم ذلك

رجال من المنسافقين ، وجعلوا يستترون بالضعف عن العمل ، ويتسللون إلى اهليهم بغير علم من رسول الله ، مالية ...

« وعمل المسلمون فيه حتى أحكموه .. ، !!

### معجزة .. لرسول الله ؟!

- « وقسم الخندق بين المسلمين ..
- \* فاختلف المهاجرون والأنصار في سلمان ، كلّ يدّعيـــه أنه منهم ..
- « فقال رسول الله ، عَلَيْكُ : سلمان منّا ، سلمان من اهـل المدت ..
  - « وجعل لكل عشرة اربعن ذراعاً ..
- « فكان سلمان و ُحذَيفة والنعمان بن مُقَرَّن وعمرو بن عو ْف وستة من الانصار يعملون ..
  - « فخرجت عليهم صخرة كسرت المعول . .
  - « فأعلمو النبي .. عِلَيْقِ .. فهبط اليها ومعه سلمان ..

- « فاخذ المعول وضرب الصخرة ضربة صدعها ...
- وبرقت منها برقة اضاءت ما بين لابتي المدينة ..
  - « فكبّر رسول الله ، بيالي ، والمسلمون.
    - « ثم الثانية ، كذلك ...
    - « ثم الثالثة ، كذلك ..
    - ه ثم خرج وقد صدعهـــا ..
    - « فساله سلمان عمّا رأى من البرق ..
- « فقال رسول الله .. بياني : أضاءت الحيرة وقصور كسرى في البرقة الاولى ..
  - « واخبرني جبرائيل ان امتي ظاهرة عليها ..
- « وأضاء لي في الثانية ، القصور الحمر من أرض الشام والروم ، واخبر ني ان امّـتي ظاهرة عليها ..
- - فسابشروا ..
  - « فساستيشر المسلمون ..

« وقال المنافقون : ألا تعجبون ؟! يعدكم الباطل !! ويخبركم أنّـه ينظر من يثرب الحيرة ومدائن كسرى ، وانها تُنفتَح لكم .. وانتم لا تستطبعون ان تبرزوا ؟!

« فأنزل الله :

﴿ وَإِذْ يُقُولُ الْمُنَافِقُنُونَ وَالْمَدِينَ فِي قَلُوبِهِيمٌ مَرَضٌ مسسا وَعَدَنَا اللهُ ورسولُهُ إلا 'غرُورا ﴾ • •

رسول الله .. يقول : فاغنىر ْ للمهاجرينَ والأنصار ؟!

• عن سهْل بن سعْد ، رضي الله عنه قال :

﴿ كُنَّا مع رسول الله ، ﷺ ، في الخندق ِ ، وهم يحفرون . . ونحن ننقُلُ الترابَ على اكتادِناً . .

فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم :

اللهم لا عيش إلا عيش الآخره فاغفِر للمهاجرين والانصار فاغفِر المهاجرين والانصار [ اخرجه البخاري ]

وفي رواية اخرى للبخـــاري :

« سميعْت أنسا .. رضي الله عنه .. يقول :

« خرج رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. إلى الخندق ..

« فاذا المهاجرون والأنصار بحفرون في غداة باردة .. فلم يكُن لهم عبيد يعملون ذلك لهم ..

« فلمَّا رأى ما يهم من النَّصَبِ والجوعِ قال :

اللهمَّ إنَّ العيشَ عيشُ الآخرَهُ فــاغفِر ْ للانصارِ والمهاجرَه

« فقالوا 'مجيبين له :

نحنُ الذين بايَعُوا محَدَّــدا على الجهاد ما بقينا أبدا ١!! اقول: ما هذه العظمة ، وما هدا الحبّ ؟!

اشرف الخلْق ، معهم في حفر الخندق..

تستعصي عليهم صخرة .. فيضربها سيد الأولين والآخرين .. فتتفتت ..

وفي رواية للبخاري :

( فأخَذَ النبي صلى الله عليه وسلم المعولَ فضربَ فعسادَ كثيبا الهنيلَ ) . . .

ويرى اصحابه يحفرون في البرد الشديد ، وما بهم من التعب والجوع .. فيقول : اللهم إن الميش عيش الآخره .. الخ ..

وهم ينشدون مجيببن له : نحن الذين بايعوا محمداً .. الخ ..

ما هذا ؟!

هل هي العظمة ؟!

كلا .. إن العظمة تتلاشى بالنسبة إلى هذا المشهد!!

إذاً .. ما هذا ؟!

إنه الرسول .. الذي ليس كمثله رسول ..

وإنهم المهاجرون والأنصار .. الذين ليس كمثلهم أصحاب

نـي اا

ثم أين سعد بن معاذ ، في هذه المشاهد المقدسة ؟!

إنه معهم .. يحفر في الخندق .. ويحمل التراب على ظهره .. وينشد : نحنُ الذين بايعوا محمداً على الاسلام ما بقينا أبداً '!

رسول الله .. ينقل التراب .. حتى عَمرَ بطنه ُ ؟!

- « عن البراءِ · · رضي الله عنه · · قال :
  - د كان النبي ٠٠٠ عليه ٠٠٠
  - ه ينتقُىلُ. الترابَ مومَ الحندق ِ ٠٠
    - ر حتى غَمَلَ بطننهُ ...
    - د أو ِ اغْبِرُ عِطْنُهُ يَقُولُ :

واللهِ لو لا الله ما اهتديدا

ولا تصدقنا ولا صلينا

فانزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقسينا ان الألى قد بفوا علينا إن الألى قد بفوا علينا إذا أرادوا فتنة ابكينسا ور فسع بها صوته : ابكيننا أبكينا .

افول: ذلكم النبيُّ .. عَلَيْكُ .. فهل في الوجود مثل النبيِّ ؟!

فكيف لا يشتغل اصحابه .. وقد رأوه بينهم .. ينقل المتراب ١٤

ثم كيف كان سعد بن 'معاذ .. وهو يموج في تلك الأمواج المقدسة ؟!

عشرة آلاف .. الى .. ثلاثة آلاف ؟!

ولما فرغ رسول الله ٠٠ علي ٠٠ من الخندق ٠٠
 اقبلت قريش حتى نزلت ٠٠ في عشرة الاف ٠٠ من احابيشهم ٠٠٠

ومن تبعهم من بني كنانة واهل تهامة ٠٠

« واقبلت غَـَطفان ٠٠ ومن تبعهم من اهل نجد ٠٠ حتى نزلوا الى جانب أحدُد ٠٠

د فضرب هنالك مهسكره ٠٠ والخندق بينه وبين القوم ٠٠.

« واستممل على المدينة ابن ام مكتوم · ·

« وأمر بالذراري والنساء فحُملوا في الحصون ٠٠، ١١

اقول : اجتمعوا جميعاً .. جميع أحزاب الكفر .. ليستأصلوا هذا الدين !!

حشد عام للكفار!!

### الخيانة العظمى ؟

« وكان قد وادع رسول الله ٠٠ ﷺ ٠٠ على قومه ٠٠ وعاقده

على ذلك وعامده ...

« قال 'حيي": ويحك يا كعب ! ٠٠٠ جنتك بعن الدهر و بحر طام بحثتك بقريش ٠٠٠ على قسسادتها وسادتها ٠٠٠ حتى الزلتهم بمجتمع الأسيال من دومة ٠٠٠

« وبغطفان على قادتها وسادتها ٠٠ حتى انزلتهم إلى جانب أحدُ ٠٠ دقد عاهدوني وعساقدوني على ان لا يبرحوا حتى نستاصل محمداً ومن معه ٠٠٠ ا!

اقول : خيانة عظمى ، كابشع ما تكون الخيانة !! بينا المسلمون يهاجمون من كل جهة ..

إذا بيهود المدينة حين اطمانوا إلى الشغال المسلمين باعدائهم . . يغدرون ، ويفتحون المدينة للأعداء . . ولو قد تمَّ لهم ما دبروا في الخفاء . . لتمَّ استئصال المسلمين عن آخرهم . .

فالخيانة من داخل المدينة من اليهود ...

والأعداء في تفوق ساحق من الخارج ..

فمعنى تدبير اليهود الاجرامي، ان يقع المسلمون أثناء المعركة بين نارين .. عدو خارجي .. وعدو من الداخل!!

## مَن رسول الله ؟

- « ملم يزل 'حييّ بكعب ..
- « حتى نقض كعب بن أسد عهده!!
- « وبرىء مما كان بينه وبين رسول الله .. ﴿ وَاللَّهِ ..
- « فلم النتهى إلى رسول الله .. عَلِيْكِ .. الخبر .. وإلى المسلمين ..
- « بعث رسول الله .. عَيْنَا .. نفراً من اصحابه ، ينظرون حقيقة الخبر ..
  - فخرجوا حتى أتو هم ..
  - « فوجدوهم على اخبث ما بلغهم عنهم..
    - « نالوا من رسول الله .. عَلَيْكُ ..
- « وقالوا : مَنْ رسول الله ؟.. لا عهد بيننـا وبين محمـد .. ولا عقدا !!
- « ثم اقبلَ اولئك النفر ، وأخـبروا رسول لله .. مَالِكِ ..

الخسير ..

« فقال رسول الله .. عَلَيْهِ : « الله أكــــبر ُ .. أبشروا يا معشر ً المسلمين » ..

« وعظم عند ذلك البلاء ..

• واشتد الحوف ..

« وأتاهم عدوهم من فوقهم ، ومن أسفل منهم ...

« حتى طن المؤمنون 'كلَّ ظن ..

« ونجم النفاق من بعض المنافقين .. حتى قال أحدهم: كان محمد يعِدُنا أن ناكل كنوز كسرى وقبصر .. وأحدُنا اليوم لا يامن على نفسه أن يذهب إلى الغائط .. \*!!

اقول: خير تصوير لتلك الحال. أن نستمع إلى هذا الحديث:

. عن عائشة ً . . رضي الله عنها . .

﴿ إِذْ جَالُو کُمُ مِن فُو قَبِكُمُمْ وَمِن اسْفَالَ مَنْكُمُمْ وَإِذْ زَاغَتُ وَ الْفَالِمِ الْفَالِمُ الْفَالُمُ وَ الْفَالُمُ وَالْفَالُمُ وَالْفَالُمُ وَالْفَالُمُ وَالْفَالُمُ وَالْفَالُمُ وَالْفَالُمُ وَالْفَالُمُ وَالْفُالُمُ وَالْفُلُمُ وَالْفُلُمُ وَالْفُلُمُ وَالْفُلُمُ وَالْفُلُمُ وَالْفُلُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُوالِمُولِلَّالِمُولِلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولِلْمُولِلُمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَلَّالِمُولُلُولُولُمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُولِلَّ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّال

رقالت : ذاك يوم الخندق . ،

[ أخرجه البخاري ]

« وهذه الآبة الكريمة في سورة الأحزاب .. وتمامها :

﴿ وَ بَلْمَهُ مَتِ القَلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُنُونَ بَاللهِ الظُّنُنُونَا . هنالكُ ابْتُنْكِي المُؤْمِنُونَ وَزُلُو لُوا زَيْلُوالاً شَدِيدًا ﴾ . .

« قوله :

" إذا جاؤ كم": أراد بالجنود .. الأحزاب ، قريش ، وغطفان ، . ويهود قريظة ، والنضير .

" من فوقكم " : من فوق الوادي من قبل المشرق ، عليهم مالك ابن عوف ، وعيينة بن حصن . . في الف من غطفان ، ومعهم طلحة بن خويلد الاسدي . . و حيي بن أخطب في يهود بني قريظة . .

« قوله: (ومن اسفل منكم ) يعني من الوادي .. من قبل المغرب .. وهو أبو سفيان بن حرب .. في قريش ومن معه .. وأبو الاعور السلمي من قبل الخندق ..

« ( وإذ زاغت الابصار ) : عدلت عن كل شيء ، فلم تلتفت إلا إلى عدوها . . لشدة الروع . .

و بلغت القلوب الحناجر ) : زالت عن اماكنها حتى بلغت
 الحلوق .. قالوا : إذا انتفخت الرئة من شدة الفزع أو الغضب

أو الغم الشديد ربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة ..

« ( وتظنون بالله الظنونا ) ، قال الحسن : ظنونا مختلفة ..
ظن المنافقون ان محمداً وأصحابه بستاصلون .. وظن المؤمنون انهم ببتلون . ، ا!

# سعد بن 'معاذ .. يقول : ما 'نعطيهم إلا السيف ؟

### « فلما اشتد البلاء ...

ه بعث رسول الله .. عَلَيْكَ .. إلى عَيَيْنة بن حصْين .. والحارث ابن عَوْف .. قائدي غطفان ..

« فأعطاهما تُثلث ثمار المدينة .. على أن يرجعا بمن معها عن رسول الله .. علي الله ..

« فاجابا إلى ذلك ..

« فاستشار رسول الله .. عَلِيْنَ .. سعد بن معاذ .. وسعد بن معادة ...

- " فقـــالا: يارسول الله.. شيء تحبّ أن تصنعه .. أم شيء أمرك الله به .. أو شيء تصنعه لنا ؟
- قال : بل لكم .. رأيتُ العرب قد رمتُكم عن قوس واحدة ، فاردتُ أن أكسر عنكم شوكتهم ..
  - ه فقال سعد بن معاذ:
- « قد كُنّا نحن وهم على الشرك .. ولا يطمعون أن ياكلوا منّـا تمرة .. إلا قرَّى أو ببعاً ..
  - » فحين أكرمنا الله بالإسلام ، تعطيهم أموالنا ؟..
    - « ما 'نعطيهم إلاّ السيف ..
    - < حتى يحكم الله بيننا وبينهم ..
    - فـترك ذلك رسول الله .. عليه .. »

افول : وأخذ رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. برأي سعد بن معاذ!!

## ورَدَّ اللهُ الذينَ كفرو البغيظهم ؟

- ﴿ وَخَذَّلُ اللهِ بَيْنَهُم ...
- « وبعث الله .. عليهم .. الريح في ليال شاتية .. باردة .. شديدة الـرد ..
  - فجعلت تكفأ قدورهم .. وتطرح أبنيتهم ..
- \* فلما رأى أبو سفبان ذلك قال : يا معشر قريش ، إنكم والله ما اصبحتم بدار مقام .. لقد هلك الخيل والإمل . وأخلفتنا بنو قريظة .. وبلغنا عنهم الذي نكره .. ولقينا من شدة الريح مساترون .. ما تطمئن لنا قدر .. ولا تقوم لنا نار .. ولا يستمسك لنا بناء .. فارتحلوا إني مرتحل ..
  - « ثم قــام إلى جمله ، ثم ضربه ، فوثب به . .
- « وسمعت غطفان بما فعلت قريش من ارتحالها ، فانشمروا راجعين إلى بلادهم .. »!!
- فاصًا عادوا .. قال رسول الله .. عَلَيْكُم : الآن نغزوهم ولا يغزوننا ..

# فكان كذلك . . حتى فتح الله مكة . •

水

اقول ، شهد سعد بن معاذ كل ذلك ..

واستشير فأشار .. وقال قولته الخـالدة . ما 'نعطيهم الا السيف ..

وأخذ رسول الله .. عَلِيْكُ .. بمشورته ..

اقول: سعد بن معاذ.. في كل أمر حاضر!!

·· ile or see

•• ••••

يوم الخدق ؟!

# قال ابن الاثبر .

- « ورامي سعد بن أمعاذ ٠٠ بسهم قطع أكسُّكَ ١٠٠
  - « رماه حِسبّان بن قيس بن العَرقة ٠٠٠
- د و الهَـر قة امله ٠٠ و إنما قيل لها العرقة لطيب ريح عرقها ٠٠
  - ﴿ فَلَمَّا رَمَّى سَمِّدًا قَالَ : خَذْهَا وَأَنَا ابْنِ الْعَرَقَةُ ٠٠
  - ﴿ فَقَالَ النَّبِي ٠٠ عَلِيْكُمْ : عَرَّقَ اللَّهُ وَجِهِكُ فِي النَّسَارِ ٠٠
    - « ولم 'يقطع الأكحل من احد إلا مات ٠٠

## فاجعله لي شهادة ؟

« فقال سعد : اللهم إن كنت ابقيت من حرب قريش شيئا ، فابقني لها .. فإنه لا قوم أحب إلي ان أقـــاتلهم .. من قوم آذوا نبيّك وكذّبوه ..

« اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا، فاجعله لي شهادة، ولا 'تَمْتُنى حتى تقر عينى من بنى 'قر يظة ..

« وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية .. »

اقول : استجاب الله دعاء سعد كله ..

سال ربه: إن كان هناك حرب سوف تقع مع قريش أن يبقيه ليقاتلهم ..

وإن كانت الحرب قد انتهت مع قريش ، ان يجعل ُ جرحه هذا شهادة له ..

وأن لا ُيمته حتى يقرّ عينه من بني قريظة ..

فاستجاب الله دعاءه ، فانفجر 'جرحه . . ونال الشهادة . . وأقر عينه من بني قريظة ، وكان الحُكم فيهم اليه . .

فكيف كان ذلك ؟!

# اخرج البخاري في صحيحه ..

- ه عن عائشة .. رضي الله عنها .. قالت :
- « أُصيبَ سعدٌ يومَ الخندَق .. رماهُ رجـلٌ من قريش .. يقالُ لهُ رحبًانُ بنُ العَر قِتْم .. رماهُ في الأكحَل ..
- « فضرب النبي .. عَلِي .. خيمة في المسجد .. ليعوده من قريب ..
- « فلمنَّا رَجعَ رسولُ اللهِ .. عَلِيْتُهِ .. من الخندقِ وَضعَ السلاحَ واغتسَلَ ..
- " فأتاه جبريل عليه السلام .. وهو ينفض رأسه من الغُبار ..
- " فقال : قد ْ وضعْت َ السلاحَ ؟. واللهِ ما وَضَعْتُه ْ .. اخر ُج ْ السِهم ..
  - « قال النبي مُ . . عَلِيْكُم : فأين ؟
  - « فأشار إلى بني أقر يظة ...

- « فأناهم رسولُ الله ، عَلَيْنُع ..
  - « فنزلوا على 'حكْمِهِ ..
  - « فردَّ الحُكمَ إلى سعد ...
- قال : فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة .. وأن تسبى
   الذساء والذرية .. وأن تقسم اموألهم..
- و قال هشام : فاخبرني أبي عن عائشة .. أن سعداً قال : اللهم إنسك تعلم أمه ليس أحد احب إلي أن أجاهد هم فيك من قوم كذّبوا رسولك .. وأن وأخرجوه .. اللهم فاني أظن أنك قد و ضعت الحرب بيننا وبينهم .. فسان كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له .. حتى اجاهد هم فيك .. وإن كنت وضعت الحرب فافجر ها . واجعل موتتى فيها ..
  - " فانفجر ت مِن لَبْتِهِ ...
- ه فلم أير عُهُم .. وفي المسجد خيمة من بني غفسار \_ إلا الدم يسيل اليهم ..
- « فقالوا : يَا أُهلَ الخيمة ِ .. ما هذا الذي ياتينا من قِبَلِكُم ؟!
  - ﴿ فَاذَا سَعَدُ ۚ يَغْذُو بُجِرُ حَهُ دَمَا ..

### « شات منها .. رضى الله عنه . »

#### [ أخرجه البخاري ]

أصيب سعد : وهو سعد بن معاذ .. بن النعمان ، الانصاريّ ، الاوسى ، الاشهملي ..

في الأكحَـــل: وهو عرق في وسط الدراع.. إذا فطع لم يرقــا الدم ..

رهو ينفض ، عن عائشة قالت: سلم علبنا رجل و نحز في البيت .. فقام رسول الله ، على الله .. فزعا .. فقمت في أثره .. فاذا بدحية الكلبي ، فقال : هذا جبريل يامرني ان اذهب إلى بني قريظة ، وذلك لما رجع من الخندق ، قالت : فكاني برسول الله ، على الله ، على الغبار عن وجه جبريل عليه السلام .. وعند ابن سعد .. فقيال له جبريل : عفا الله عنك .. وضعت السلاح ولم تضعه ملائكة الله !.

اخرج: أمر من الخروج ..

فرد الحُم إلى سعد : أي فرد رسول الله ، علي .. الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ .. ووجه الرداليه سؤال الأوس ذلك منه ،

فاني أحكم فيهم : اي في بني قريظة ..

أن تقتل المقاتلة ، قال ابن اسحاق : فخندقوا لهم خنادق ، فضربت أعناقهم . . فجرى الدم في الخندق ، وقسم نساءهم وابناءهم على المسلمين . .

فابقني له: أي للحرب..

فأفجرها . يرجع إلى الجراحة .. فكأنه قال : إن كأن بعسد هذا قتيال معهم فذاك .. وإلا فلا تحرمني من ثواب هذه الشهادة ..

من لَبَّتِه : موضع القلادة من الصدر .. مرت بسه عنز وهو مضطجع فأصاب ظلفها موضع الجرح ، فانفجر حتى مات ..

يغدو : يسيل ..

فمات منها: من تلك الجراحة ..

وفي السير: «ولما مات أتى جبريل عليه السلام مُعْتَجِراً بعمامة من استبرق، فقال : يا محمد .. من هذا الذي فتحت له أبواب السماء .. واهتز له العرش ؟!.. فقام عَلَيْكُ .. سريعاً .. يجر ثوبه اليه .. فوجده قد مات .. ولما حملوا نعشه وجدوا له خفة .. فقال : إن له حملة غيركم .. وقال ابن عائذ : لقد نزل سبعون

الف ملك .. شهدوا سعداً .. ما وطئوا الأرض إلا يومهم هذا . »!!

اقول: أبن نحن ، صعاليك الإيمان ، من هؤلاء؟

ليس هناك من نسبة .. بيننا وبينهم !!

كانوا وكانوا وكانوا ..

نحن عالة على الاسلام . .

نحن ثقل على الاسلام..

نحن لسنا على شيء .. بل لسنا شيئًا مذكورًا!

### عاش شهراً .. بعد اصابته ؟

قال الامام العيني .. في شرحه .. في باب " مناقب سعد بن معاذ ٍ رضي الله عنه " من صحيح البخاري ..

- و فكان من أعظم النساس بركة في الاسلام ٠٠٠
  - « وشهد بدرا بلا خلاف فيه · ·
    - م وشيد أحندا ٠٠

- د والمخندق ٠٠ ورماه يومند حيبتان بن العراقة ٠٠ في اكحله ٠٠ د فعاش شهرا ٠٠
  - « ثم انتفض جرحه ٠٠ فمات منه ٠٠
  - د وكان موته يمد الخندق بشهر ٠٠
    - « وبمد قريظة بليال ·· » !!

#### كيف كانت الاصابة ؟

قال في (أسد الغابة في معرفة الصحابة):

- الله عبدالله بن سهدل ..
- « عن عائشة ، أنها كانت في يحصن بني حارثة يوم الخندق . .
  - « وكانت أمُّ سعد بن ُمعاذ معها في الحصن..
    - « وذلك قبل ان 'يضرَبَ عليهن الحجاب ..
- « وكان رسول الله .. عَلَيْنَمُ وأصحابه حين خرجوا إلى الخندق ، قد رفعوا الذراري والنساء في الحصون ، مخافة عليهم من العدو ...

- « قالت عائشة : فر سعد بن معاذ .. عليه درع له مقلَّمة (۱) ..
  - « قد خرجت منها ذراعه ..
  - « وفي يده حر بة ، وهو يقول:

لَبُتْ قليلا يَلحق الْمَيْنجا حَمَلُ لَا حَانَ الأَجلَلُ لَا حَانَ الأَجلَلُ الْحَلَلُ اللهِ عَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَ اللهِ عَلَى الل

- « فقالت أمُّ سعد: الحَــقُ يا بني ، قد والله أخَّـرت . .

  « فقالت عــائشة : يا أم سعد ، لوددْتُ أنَّ دِرْع سعد أسبَغُ مــا هي ؟
  - « فخافت عليه حيث أصاب السهم منه .. »
- " عن ابن اسحاق قال : فرماه حِبَّان بن العَرقِــة . فقطـع اكحــله (۲) ..

(٢) أكحله : عرق في وسط الذراع ..

<sup>(</sup>١) مقلصة : مجتمعة منضمة . ٠

- ه فلما رماه ، قال : 'خذُّها منِّي وأنا ابن العَرقِـة . .
  - « فقال سعد : عَرَّق الله وحهك في النار ..
- « اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لها . .
- « فانه لا قوم احبَّ إليَّ أن اجـاهـد مِن قو م آذَوا رسولك وكذبوه وأخرجوه ..
- وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم ، فاجعله لي شهادة ..
  - ﴿ وَلَا نُتَنِّنِي حَتَّى تَقَرَّ عَينِي فِي بني قريظة . ١!!

 $\bigstar$ 

اقول: ذلكم الشهيد سعد بن 'معاذ . . أصيب يوم الخندق . .

وسأل الله ان يجعل جراحته شهادة ...

فاستجاب الله دعاءه ..

وكان احد شهداء غزوة الخندق الستة

قالوا: فلمّا انقضى شان ىنى قريظة، انفجر بسعد بن معاذ جرحه، فمات منه شهبداً.

ولم يستشهد من المسلمين يوم الخندق إلا ستة ..

د منهم سعد بن 'معاذ ۱۱۰۰ ا

رسول الله يقول ..

السمد بن ممان

لقد مكمت فيرم بحكم الله ؟!



# قال ابن الأثمير :

### ر غزوة بنبي 'قرَيظة ٠٠

- « لما أصبح رسول الله ، عَلِيْتُهِ .. عـاد إلى المدينة .. ووضع المسلمون السلاح ..
- « وضرب على سعد بن 'معاذ ٠٠ قبة في المسجد ٠٠ ليعوده من قريب ٠٠
- « فلما كان الظهر أتى جبرائيل النبيّ ، ﷺ .. فقال : أقد وضعت السلاحَ ؟!
  - د قال ، نهم ٠٠
- د قال جبرانيل : ما وضعت الملائكة السلاح .. إن الله يأمرك بالمسير إلى بني 'قر ينظة .. وانا عامد اليهم ..
- ر فامر رسول الله ٠٠ عَلَيْكُم ٠٠ مناديا ، فنادى : مَن كان سامها مطيعاً فلا يصلتين العصر الا في بني 'مَر يظة ٠٠

197 (17)

- « وقدّم عليًا اليهم برايتـه ..
  - « وتلاحق الناس ..
- « ونزل رسول الله ، علي ..
- « وأتاه رجال بعد العشاء الآخيرة فصلّوا العصر بها، ومــــا عابهم رسول الله، علي .. »

وقالوا: وكان توجهه .. صلى الله تعالى عليه وسلم اليهم .. لسبع بقين من ذي القعدة من سنة خمس .. في ثلاثة آلاف رجل، والخيل ستة وثلاثون فرسا .. فحماصرهم بضعا وعشربن ليلة، وانصرف راجعا يوم الخيس لثان خلون من ذي الحجة ..

# فاخر ُج اليهم ..

قال البخاري في صحيحه:

« عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت :

" لمَّا رجعَ النبيُّ .. عَلِيْتُهِ .. منَ الحندَقِ ، ووضع السلاح واغتسَلَ ..

- ا أتاهُ جبريلُ ، عليه السلام . . فقـال : قد ُ وضعتَ السلاحَ ، واللهِ ما وضعناهُ ، فاخرُجُ اليُّهم . .
  - « قال : فالى أن ؟
    - « قال : همنا ..
  - وأشارَ إلى بني أقرَيظةً ...
  - « فخرَجَ النبي ، صلى الله عليه وسلم .. اليبهم . »

# لا 'يصلينَّ أحد' العصرَ الا في بني 'قريظة َ؟

وروى البخاري في صحيحه :

- \* عن ابن ِ عَمَر َ . . رضي الله عنها ، قسال :
- « قـــالَ النبيُّ ، عَلِيْتُهِ .. يومَ الأحزابِ : لا يُصلِّينَّ أحدُّ العصْرَ إلا فِي بني ُقرَيظةً ..
- « فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم : لا نُصلي حتى نأتيها .. وقال بعضهُم : بل نصلي لم يُرِد منّا ذلك ..
- « فذُكرَ ذلك للنبيِّ ، صلى الله عليه وسلم ، فلم 'يعَنَّف'

واحداً منهُم . ،

اقول : وخرج صلى الله عليه وسلم .. إلى ُقرَبظـــة .. فماذا كان ؟

## فلما اشتد عليهم الحصار ؟

قال ابن الأثير:

« وحاصر بني ُقرَيظة شهراً أو خمساً وعشرين ليــلة . .

« فلمنّا اشتد عليهم الحصار ، ارسلوا إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .. أن نبعث الينا أبا لبابة بن عبد اللندر \_ وهو أنصاريّ من الأوس \_ نستشيره ..

« فأر سله ..

« فلهمّا رأوه فام اليه الرجال ، وبكى النساء والصبيان . .

« فرق لهم

« فقالوا : ننزل على 'حكم رسول الله · ·

« فقال : نعم ، وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح

\* قال أبو ُلبابة : فيا زالت قدماي حتى عرفت أني ُحنت الله ورسوله وقلت ُ: والله لا أقمت ُ بمكان عصيت الله فيه

\* وانطلق على وجهه حتى ارتبط في المسجد، وقال: لا أبرح حتى يتوب الله عـليّ

« فتاب الله عليه ، والطلقه رسول الله .. صلى الله عليه وسلم »

# الا تركضون أن يحكم فيهم .. سعد من أمعاذ !.

«ثم نزلوا على ُحكم رسول الله .. صلى الله عليه وسلم ..

« فقال الأوس: يا رسول الله . . افعل في موالينا مثل ما فعلت في موالي الخزرج ـ يعني بني قَيْنُقاع ـ

« فقال الا تر صون أن يحكم فيهم سعد بن معاذ ؟

« قالوا : بلي . . »

اقول: مقام جليل .. يتلألا فيه سعد بن معاذ!!

# قوموا الى سيدكم ..

أخرج البخاري في صحيحه:

« عن أبي سعيد الخُدريّ .. رضي الله عنه ، قال :

« لَّـا نزلَت ْ بنو 'قرَيظة على 'حكم سعد ٍ ــ هو َ ابن 'معاذ ٍ ــ

ه بعث رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. وكان قريباً منسه ..

« فجاءً على حمار ٍ..

« فلميًّا دنا .. قيال رسول الله .. عَلِيْكِ : قوموا إلى سيّد كم ..

« فعِماءً فَجَلُّسَ إلى رسول الله .. صلى الله عليه وسلم ..

« فقال له ؛ إن هؤلاء نزلوا على محكمك ..

«قالَ : فإني أحكُمُ .. أن 'تقْتَلَ المقاتلة .. وأن 'تسبى النرية' ..

" قال : لقد حكمت فيهم بحكم اللك. "

- « بنو ُقرَيظة » هم قبيلة من اليهود . . كانوا في قلعة ، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ . .
- « بعث » اي بعث رسول الله . صلى الله عليه وسلم ..
- ه ان تقتل المقاتلة ، أي الطائمة المقائلة منهم .. أي البالغون ..
  - « الذرية » النساء والسبيان ..
- جكم آليكِ ، وهو الله تعالى .. وفي بعض الروابات ..
   بحكم الله تعالى ..
- « و هيه ان للامام إذا ظهر من فوم من أهل الحرب الذين بينه وبينهم هدنة . . على خيانة وغدر . . أي ينبذ اليهم على سواء . . وأن يجاربهم . .
- ه وذلك أن بني أقرَبظة .. كانوا أهل موادعة .. من رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. قبل الخندق ..
- « فلما كان يوم الأحزاب . . ظاهروا قريشًا وأبا سفيان . . على رسول الله . . صلى الله عليه وسلم . .
  - « وراسلوهم إنا معكم .. فاثبتوا مكانكم ..

- « فأحلّ الله بذلك من فعلهم قتالهم ومنابذتهم على سواء ...
  - وفيهم انزلت
- ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قُومٍ خَيَانَةً فَانْبِكُ الْمِهُمُ عَلَى مُواءَ ﴾ الآية . .
  - « فحاصرهم والمسلمون معه ..
  - \* حتى نزلوا على 'حكم سعا ـ رضي الله عنه . »

# قضيت بحكم الله ..

## وأخرج البخاريّ في صحيحه:

- « سمعت أبا سعيد الخُـدريّ .. رضي الله عنه .. يقول :
  - « نَزَلَ اهلُ أُقرَيظة على 'حكم سعد بن 'معاذ ..
  - فـــارسل النبي .. صلى الله عليه وسلم .. إلى سعد ...
    - « فأتى على حمار ٍ ..
    - « فلمّا دنا من المسجد ِ ..

- «قالَ للانصارِ : قوموا إلى سيِّدكم ..
  - « أو ْ خيركمْ ..
- « فقال : كَهُؤُلاءِ نزلوا على 'حكمك ...
- ققال : تَقتُلُ 'مقاتِلَتَهمْ .. وتسبى ذرار يهم ..
  - قال : قضيت بحكم الله ..
  - « وربما قال : بحكم ِ اللَّكِ . »
  - « فلما دنا » أي قرب من المسجد ...

قيل المراد به المسجد الذي كان النبي . . صلى الله عليه وسلم . . أعده للصلاة فيه . . في ديار بني فريك ايام حصارهم . .

« إلى سيدكم» أراد أفضلكم رحلاً .. وسيد القوم هو رئيسهم والقائم بأدرهم ..

وفي مسند أحمد .. من حديث عائشة .. فلما طلع يعني سعدا \_ قال النبيّ .. صلى الله عليه وسلم .. قوموا إلى سيدكم .. فأنزلوه .. فقال عمر : السيد الله .. معناه : هو الذي تحق له السيادة .. كأنه كره أن 'يحمد في وجهده .. واحبّ التواضع ..

" أو خيركم " شك من الراوي ..

« و ْرَّ بِمَا قَالَ بِحِكُمِ اللَّكِ »

وفي رواية ..

« لقد حكمت اليوم فيهم بحد الله ٠٠ الذي حكم به من فوق سبع سياوات ٠ »

رسول الله .. يقول لسعد : نعم !

جاء في أسد الغابة:

- « عن ابن اسحاق .. قـال
- « فقاموا اليه .. فقالوا . يا أبا عَمْـرو .. قــــد وَّلاك رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. أمر ً مواليك لتحكم فيهم ..
  - « فقال سعد .. عليكم بذلك عهد الله وميثاقه ؟
    - " قالوا . نعم ..
    - «قال وعلى مَنْ هـا هنا؟
- " من الناحية التي فيها رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. ومن معه .

- \* وهو 'معرض' عن رسول الله .. صلى الله عليـــه وسلم .. إجلالًا له ..
  - « فقال رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. نعم ..
- « فقال سعد . أحكم أن 'تقتل الرجال .. و'تقَسَّم الأموال .. و'تقسَّم الأموال .. و'تسبى الذراري . »
  - وجاء في أسد الغابة أيضًا ..
    - ه عن سعد بن ابراهیم
  - « عن أبيه عن جده .. قال
  - «كنا جلوساً عند رسول الله · · عَلَيْكُ · ·
    - د فعجاء سمد بن مماذ ٠٠٠
      - د فقال : هدا سيدكم . ،

# آن لسعد. ان لا تأخذه في الله .. لومة لائم ..

#### قــال ان الأثير

« فأتاه قومه . فاحتملوه على حمــار ، ثم أقبلوا معه إلى رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. وهم يقولون .. يا أبا عمرو أحسن إلى مواليك ..

« فلما كثروا عليه قال

« قد أن السعد · · ان لا تأخذه في الله لومة لائم · ·

« فعلم كثير منهم أنه يقتلهم ..

« فلما انتهى سعد إلى رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. قــال

قوموا إلى سيتدكم ٠٠

او قال:

خبرکم . .

- « فقاموا اليه وأنزلوه وقالوا .. يا أما عمرو أحسن إلى مواليك .. فقد ردّ رسول الله .. صلى الله علبه وسلم .. الحُكم فيهم اليك ..
- « فقال سعد .. علبكم عهد الله وميثاقه .. إنَّ الحُكم فبهم إليَّ ؟
  - « فالوا . نعم . .
- « فالتفت إلى الناحية الأخرى التي فيها النبي ، صلى ١١٦ عليه وسلم . . وغض بصره عن رسول الله . . إجلالاً ..

وقال:

« وعلى من ههذا العهد ايضاً ؟

« فقالوا : نعم ..

د وقال رسول الله ٠٠ ﷺ: نعم ٠٠٠

- « قال . فإني أحكم ان تقتل المقالة ، وتسبى الذرية والنساء .. وتقسم الأموال ..
  - « فقـال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم.

# (القد حكت فيهم ١٠٠ بحنكم الله من فوق سبعة أرْقيعية (١٠٠٠)

### جزاء الخيانة العظمى!

- « ثم استُنزلوا، فحبسوا في دار بنت الحارث..
- وثم خرج رسوله الله ، صلى الله عليه وسلم .. إلى سوق المدينة فخندق بها خنادق ..
  - ه ثم بعث اليهم فضرب أعناقهم فيها ..
    - « وفيهم ُحيَيّ بن أخطب ..
      - « وكعب بن أسد، سيّدهم ..
  - « وكانوا \_ قيل \_ م\_ا بين سبعائة وثماغائة .. »

and the second state of the second second

(١) جمع رقيبع: أي سبيع معاوات ..

# ما لمت نفسي في عداوتك!.

« وأُتي بحُيّي بن أخطب وهو مكتوف . .

« فلما رأى النبيّ .. صلى الله عليه وسلم ، قال . والله .. ما لمت نفسي في عداوتك !!

« ولكن من يخذيل الله يُخذَل ...

" ثمّ قال للناس : إنه لا بأس بأمر الله .. كتاب وقدر .. وملحمة تُكتبت على بني إسرائيل ..

« فأجلس .. و ُضربت عنقه .. »

\*

اقول: ذلكم سعد بن معاذ ..

وهذا مقامه من الأحداث ..

وذلك هو حكمه .. الذي وافق ُحكم الله ..

- « لقد حكت اليوم ···
  - د فيهم بحُنكم الله ٠٠
  - « الذي حكم به ···
- « من فوق سبع سماوات · ، ؟ !!!

# مَن هذا الذي ٠٠

'فنعت له ابواب السماء ٠٠

واهتز ً له العرش ؟!

۲.۹ (۱٤)



#### سيصاع

## في ﴿ أُسِدَ الْعَالِبَةِ ﴿ فِي مَمْرُفَةُ الصَّحَالِيَّةِ ﴾ :

- وكان سعد لمَّا ُجرح .. ودعا بما تقدّم **ذ**كره ..
  - " انقطع الدم ..
  - « فلما حكم في قريظة ، انفجر عر ُقه ..
- « وكان رسول الله · · صلى الله عليه وسلم · · يعوده · ·
  - د وأبق يكر ١٠ وعمر ١٠ والمسلمون ١٠٠

#### قالت عائشة

« فوالذي نفسي بيده .. إني لاعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر .. »

وقال عَمْـرو بن شرحبيل:

« إن سهد بن معاذ ٠٠ لما انفيجر 'جر'حه ٠٠

« احتَـضَـنـُـه رسـول الله ٠٠ صلى الله عليه وسـلم ٠٠٠

« فنجملت الدماء تسيل على رسول الله ··

ه فجاء أبو بكر فقال؛ وانكسار فلهراه...

رفقال له النبي ٠٠ (عَلِيْكُمُ ) : مه ٠٠

د فقال عمر : إنا لله وإنا اليه راجمون ٠٠٠ هـ

افول : مشهد خالد لا مِثلَ له!!

رسول الله .. يحتضن سعد بن معاذ .. لما انفجر جرحه .. و دماء سعد بن معاذ .. تسمل على رسول الله ؟!

هل هو شرف ناله سعد ؟!

كلا .. بل هو أعلى وأغلى ..

إنه رسول الله .. وذاك سعد بين يديه .. ودمـاؤه تسيل عليه !!

إني عاجز عن التصوير!!

## جبريل ٠٠ ينزل ؟

د روي أن جبريل ٠٠ عليه السلام ٠٠ نزل إلى النبي ٠٠ صلى الله عليه وسلم ٠٠ مُعتـَجِرا بعامة من استبرق ٠٠ فقال:

ه يا نبيي الله ٠٠

د من هذا الذي 'فتيحت له أبواب السياء ٠٠٠

د واهتز ً له العرش ؟!

« فخرج رسول الله ٠٠ صلى الله عليه وسلم ٠٠ سريما ٠٠ يجو ُ ثوبه

د فوجد سعداً قد 'قبيض ١٠٠)!!

اقول : ماذا أقول ؟!

مشاهد عليا .. جبريل يستفهم عما رأى من عجائب في السماء ..

أبواب السماء 'تفتح!!

العرش يهتر"!!

ماذا حدث ؟!

فخرج رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. سريعاً ..

فماذا وتجد ؟!

فوجد سعداً قد 'قبيض!! هذا هو الحَـدَث .. الذي أحدث كل هذا!! إنَّ روح سعد بن 'معاذ .. 'تفتح لها أبواب السماء .. ويهتز فرحاً بقدومها عرش الرحمن!!

ولما دفنه .. رسول الله .. جملت دموعه تعادر على لحيته!

- د ولما دفته رسول الله ٠٠ صلى الله عليه وسلم ٠٠
  - د وانصرف من جنازته ٠٠
  - « جملت دموعه 'تخادر' على لحميته ··
    - م ويده في لحيشه ١٠٠ اا

شرف معاذ .. السعد بن أمعاذ ..

رسول الله .. دموعه 'تحادرِر' على لحيته ..

لا أحد يعلم قَدْر سعد.. إلا رسول الله .. عَلِيْتُمُ !!

#### كل نادية كاذبة .. الا نادبة سعد!

وندَّبتُه أمه .. فقالت :

وَيَلُ أُمّ سعد سعدًا بَراعسة وَجَدا وَجَدا وَجَدا

د فقال النبي ٠٠ صلى الله عليه وسلم : كل نادبة كاذبة ٠٠ الا نادبة سعد ٠٠ ،

## اهتز عرش الرحمن .. لموت سعد بن معاذ!

« عن جابر بن عبدالله قال : سمعت رسول الله . . صلى الله عليه وسلم . . يقول :

« اهتزُّ عرش الرحمن . . لموت سعد بن 'معاذ . »!!

## ان الملائكة .. كانت تحمله ..

« عن أنس .. قال :

« لما 'حميلت جنازة سعد بن 'معاذ .. قال المنافقون : ما أخف جنازته ..

« وذلك لحُـُكمه في بني قريظة ..

« فبلغ ذلك النبي ، صلى الله عليه وسلم .. فقال .

« إن الملائكة كانت تحمله . »!!

سبمون الفأ.. من الملائكة ..

يشيعون سعد بن معاذ ..

- « وقال سعد بن أبي وقاص ..
- " عن النبي .. صلى الله عليه وسلم .. أنه قال

- « لقد أَنزَل من المللائكة ..
- ﴿ فِي جنازة سعد بن معاذ..
  - « سبعون الفيا ..
- « مـا و طِئوا الأرض قبل ..
- « وبحَـق أعطاه الله تعالى ذلك .. ١١٠
- ثم يكون ختام ما جاء في (أسد الغابة)
- « ومقاماته في الاسلام مشهودة كبيرة ..
  - « ولو لم يكن له إلا يوم بدر ..
- « فَسُر رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. لقوله ، ونشطه ذلك للقياء الكفار ..
  - « فكان ما هو مشهور …
  - « وكفى به فنخراً .. دَعُ ما سواه . ٣ !!

### كان موته .. بعد الخندق بشهر ..

فال الامام العيني . . في شرحه لصحيح البخاري :

« اسمه عمرو سن مالك . .

« إبن الأوس ..

الانصارى الأوسى ..

« ثم الأشهلي ..

« وهو كبير الأوس ..

« كا أن سعد بن عبادة .. كبير الخزرج ..

«أسلم على يد 'مصعب بن عمير ..

ه فكان من أعظم الناس بركة في الاسلام ..

« وشهد بدرا .. وشهد أحُدا . والخندق ..

﴿ ورمـاه يومئذ حبّان بن العَرقِة في أكحله ..

« فعاش شهواً ..

« ثم انتفض جرحه فمات منه ..

- « وكان موته بعد الخنــدق بشهر ...
  - « وبعد قريظة بليال .. ، !!

## اهتز العرش ..

## لموت سعد بن معاذ ..

اخرج البغد ساري في سحيحه ..

- « عن جـــابر ٍ .. رضي الله عنه ..
- «سمعت النبي .. صلى الله عليه وسلم .. يقول :
  - « اهتزاً العرش ...
  - « لمو ْت سعد بن ِ معساد ٍ . ،
- هو على ظاهره .. واهتزاز العرش تحركه .. فرحاً بقدوم سعد ..
  - وقيل . المراد بالاهتزاز .. الاستبشار .

# اهتز ً عرشُ الوحمنُ ..

- ومن حديث في صحيح البخاري ..
- ( سمعت ُ النبي " ٠٠ عِلِيَّةٍ ٠٠ يقول ُ:
  - د اهتز عر شُ الرحمن ِ ٠٠٠
  - « لمونت سعد بن 'معاذ · · ،
- وقد روى اهتزاز العرش لسعد .. عن جماعة .. بلفظ
  - « اهتز المرش فرحاً بسمد ، . .

## وفي الاكليل بسند صحيح

« ان جـبريل عليه السلام ٠٠ اتى النبيّ ٠٠ عَرَالِكُم ٠٠ حين قبض سعد ٠٠ فقال : من هذا الميت ٠٠ الذي فتحت له ابواب الساء ٠٠ واستبشر بموته أهلها ، ٢

وعند الترمذي مصححاً عن أنس

لا حملت جنازة سعد . قال المنافقون : ما اخف جنازته ــ

- وذلك لحُنكمه في بني قريظة ٠٠
- « فبلغ ذلك النبي · · عَلِيْكُ · · فقال :
  - ر إن الملائكة كانت تحمله ، ٠٠

زاد ابن سعد في الطبقات: لما قال المنافقون ذلك قال صلى الله عليه وسلم:

« لقد نزل سبمون الف ملك ٠٠ شهدوا جنازة سعد ٠٠ ما وظنوا الارض قبل اليوم ، ٠٠

- " وكان رجلاً جسماً ..
- وكان يفوح من قبره رائحة المسك . .
- ﴿ وَأَخَذَ انسان قبضة من نراب قبره ..
- « فذهب بها . . ثم نظر اليها بعد ذلك ، فإذا هي مسك . ١!١

# اهتزًا لها عرشُ الرحمن .

واخرج الامام مسلم .. في صحيحه :

« عن جابر ٠٠ قالَ :

و قال رسول الله ٠٠ عَلِيْكُ :

« اهتن عرش الرحمن ِ · ·

« لوت سعد بن معاذ ٠ ٠

وجاء في نفس الصحيح .. صحيح مسلم ..

« حد ثنا أنس بن مالك ٠٠٠

ر أنَّ نبيَّ اللهِ ١٠ سلى الله عليه وسلم ١٠ قالَ وجنازَتُهُ مُ

« يعني سعندا » ·

« استق لها عرش الرحمن . »

قالت طائفة:

« هو على ظاهره .. واهتزاز العرش .. تحركه فرحاً بقدوم روح سعد .. وجعل الله تعالى في العرش تمييزاً حصل به هذا .. ولا مانع منه ..

كا قال تعالى :

﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهِبُطُ مِنْ خَشْيَةً الله ﴾ • •

وهذا القول هو ظاهر الحديث .. وهو المختار ..

وقال المازري:

• قال بعضهم : هو على حقيقته .. وأن العرش تحرك لموته .. فال : وهذا لا ينكر من جهة العقل .. لأن العرش جسم من الأجسام يقبل الحركة والسكون .. قال : لكن لا تحصل فضيلة سعد بذلك .. إلا أن يقال إن الله تعالى جعل حركنه علامة للملائكة على موته ..

#### وقيال آخرون:

" المراد اهتزاز أهل العرش .. وهم حملته .. وغييرهم من الميلائكة .. فحدف المضاف .. والمراد بالاهتزاز الاستبشار والقبول .. "!!

# عظيم منزلة سعد في الجنة

- وأخرج الامام مسلم في صحيحه :
  - الله عداً ثنا أنس بن مالك ..
- « أنه أهدي لرسول اللهِ .. صلى الله عليه وسلم .. جبَّةُ مِن سنسدس ..
  - « وكان كينهي عن الحرير ِ . .
    - « فعجب الناس منها ..
  - « فقالَ : والذي نفْس محمَّد بيده ...
- « إِنَّ مناديلَ سعد بن معاذ في الجنَّة أحسن من هاذ . »
  - « مناديل » جمع منديل .. وهو الذي يحمل في اليد ..
    - وقال العامــاء:
    - « هذه إشارة إلى عظيم مــنزلة سعد في الجنة ..
      - « وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه ...

- « لأن المنديل ادنى الثياب .. لأنه معد للوسخ والامتهان ، فغير ه أفضل ..
  - « وفيه اثبات الجنة لسعد . »!!

¥

#### قـال ابن الأثير:

- ﴿ فَلَمَّا انْقَضَى أَمْرُ قَرْيُطُةً . .
- « انفجر جرح سعد بن مُعاذ ..
  - واستجاب الله دعاءه ..
- ﴿ وَكَانَ فِي خَيْمَتُهُ الَّتِي فِي الْمُسْجِدِ . .
- \* فحضره رسول الله ، صلى أ الله عليه وسلم
  - « وأبو بكر وعمر »!!

اقول: لم يدع لنا الأوّلون شيئاً يقال. رضي الله عنهم وأرضاهم!!

الاستان

#### أستطيع ان اتحدث عن شخصية سمد بن 'مماذ ٠٠

ولكن اشارات .. لا عبارات ..

وسبح فوق الأمواج، لا غوص تحت الأعمـــاق .

لماذا ؟!

لأن سعداً .. نور شديد.. يتسلألاً من بعبد..

ونحن أهل هذا الزمان .. أقزام .. بالنسبة إلى هؤلاء العمالقة ، اصحاب رسول الله ، عَلَيْنَا ..

نتغنى بامجادهم ، ونعيش على فتاتهم ، وفرق ما بيننا وبينهم ، كُبُعد المشرقين ، أو يزيد . .

#### سيد الانصار

جاء في صحيح البخاري.

« باب مناقب الأنصار ··

« وقول ِ الله ِ عز ّ وجلّ :

﴿ وَالَّذِينَ تَـَسَوَّءُوا الدَّارَ وَالاَيَّانَ مِن قَـَبَلِيهِمْ 'يَحِبُّونَ مَن مَاجَدَ عَبُّونَ مَن هَاجَرَ اليهِيمِ وَلا يَجِدُونَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَةً عَبُّسَا أُونُوا ﴾ • •

## وجـاء في ما تقدم:

- ( والايمان ) وآثروا الايمان ..
- (من قبلهم) أي من قبل المهاجرين.
- ( يحبون من هاجر اليهم ) أي من المسلمين ، حتى بلغ من محبتهم

أن نزلوا لهم عن نسائهم ، وشاطروهم أموالهم ومساكنهم .. (حاجة) حسداً وغيظاً مما أوتي المهاجرون !!

> لو ُلا الهجرة .. لكنت من الانصار ؟!

> > جاء في صحيح البخاري

« باب قول النبي عَلَيْكُ :

« لو لا الهجرة لكنت من الأنصار ِ · ·

« قاله عبد الله بن زيند .٠٠

« عن النبي ملية .٠٠ »

« ومعناه لولا أن الهجرة أمر ديني وعبادة مأمور بها .. لانتسبت إلى داركم ..

• والغرض منه التعريض بأنه لا فضيلة أعلى من النصرة بعد الهجــرة ..

- " وبيان انهم بلغوا من الكرامة مبلغاً .. لولا أنه من المهاجرين لعد نفسه من الانصار .. رضى الله عنهم ..
- « وتلخيصه : لولا فضلي على الأنصار بالهجرة ، لكنتُ واحداً منهم . »

#### وأخرج البخاري في صحيحه :

- « عن أبي هريرة َ ٠٠ رضي الله عنه ٠٠
  - « عن النبي · · عَرَالِيْهِ · ·
  - « أو قال أبو القاسِم ٠٠ مَرَّالِيَّةِ :
- « لو أن الأنصار سَلكوا وادياً أو شَفْباً لَسَلَكُتُ فِي وادي الأنصار . .
  - « ولو لا الهجرة لكُنتُ امرًا مينَ الأنصارِ ...
- « فقال ابو هریرة ۰۰ رسي الله عنه ۰۰ مـــا تظلُّمَ بابي واستي ۰۰ آوَوْهُ ونصروهُ ۰۰ او کلمة اخری ۰ په
- (ما ظلم) أي رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. في هذا القول ..
- (آووه) أي آوى الأنصار رسول الله .. عَلِيْكُم .. بمعنى ضموه

اليهم وأحاطوا به ، واتخذوا له منزلاً ..

( أو كلمة أخرى ) وهي قوله : وواسوه بالمال ، واصحابه أيضاً بــاموالهم !!

#### سمعنا واطعنا ؟

روى البخاري في صحيحه:

« عن ابي هويرة ٠٠ رضي الله عنه ٠٠ قال :

ر قالت ِ الأنصار ُ : اقمِم بينسَنا وبينهُمُ النخل .٠٠

ر قال : لا ٠٠

« قال : تكفُونا المؤ'نةَ وتشترَكُسُونا في التتمر ِ ٠٠

ر قالوا: سمهنا واطهنا ، ،

( وبينهم ) يعني وبين المهاجرين . .

# ُحب الانصار .. من الاهسسان ؟

روى البخاري في صحيحـه:

ر ١٠٠ قال النبي ٢٠٠ عَلَيْكُ :

د الأنصار ُ لا يحبشهم إلا مؤمسن من ولا يبغضنهم إلا منسافق منساف منسافق منسافق منسافق منسافق منسافق منسافق منسافق منسافق منسافق

« فَمَن أَحبِتَهُم أَحبِتَهُ اللهُ ···

د و مَن أبنه عَنسَهِم أبنهَ صنه أللهُ . ،

اقول: هذه بعض مناقب الأنصار .. رضي الله عنهم ..

فكيف بسيد من هذه بعض مناقبهم ؟!

كيف يكون مقام سعد بن معاذ .. سيد هؤلاء؟!

ه قال النبي ٠٠ عظيم الم

ر 'قو'موا إلى خيركِمْ ٠٠

#### ( او سيندِكم ٠٠٠

#### [ من حديث أخرجه البخاري ]

خيركم ؟!

أفضلكم . أعلاكم مقاما!!

## عمري الموجة ؛

بالتامل في النصوص الصحيحة .. يتأكد لنا أن سعد بن معاذ كان على مِثل موجة عمر بن الخطاب .. صرامة وشدة في الحق ..

ودليل ذلك أن موقفه من أسارى المشركين في غزوة بدر ، كان مثل موقف عمر بن الخطاب . .

كان سعد بن معاذيري قتل هؤلاء المشركين ..

وكان عمر يرى قتلهم كذلك ..

نفس الموجـة ..

موجة سعد .. هي موجــة عُمر!!

فكيف كان ذلك ؟!

قـــال ابن الأثير .. في ذكرى غزوة بدر :

و ولما كان رسول الله ٠٠ صلى الله عليه وسلم ٠٠ في العريش ٠٠ وسعد بن 'معاذ ١٠ قائم على باب العريش متوشيحاً بالسيف في نفر من الأنصار ٠٠ يحرسون رسول الله ٠٠ عليه كر"ة العدو" ٠٠

- « فرأى رسول الله ٠٠ على ٠٠ في وجه سعد بن مُعاذ ٠٠٠
  - الكراهية لما يصنع الناس من الأسر ٠٠٠
- « فقال له رسول الله ٠٠ عَلِيْكُ لكانــَك تكره ذلك يا سعد ؟
- « قال : أجل يا رسول الله . وقل وقعة أوقعها الله بالمشركين كان الاثخان أحب إلي من استبقاء الرجال . ،

اقول : هذا رأي سعد بن معاذ ..

كان القتل أحبّ اليه من استبقاء الرجال ..

قال إبن الأثير:

د وكان رسول الله ٠٠ عَلِيْكِ ٠٠ يشاور ابا بكر وعمر وعليت...! في الأسارى ٠٠

- د فأشار الو بكر بالفداء . .
  - ه وأشار عمر بالقتل ٠٠٠
    - « فأنزل الله تعالى :

﴿ مَا كَانَ لَشَبِيِّ ان يَكُونَ لَهُ اَشْرَى حَتَّى 'يَثْخُنَ فِي فِي الْأَرْضِ ﴾ • •

الى قوله:

﴿ لَسَدَّهُم فيم اخذ تم عداب عظيم ﴾ . .

« وكان الأسرى سبمين ٠٠ »

تامّـل ( وأشار عمر بالقتل) ؟!

نفس رأى سعد بن معاذ .. في القضية!!

هذا هو الدليل .. دليل أن سعد بن 'معاذ.. كان 'عمريًّ الموجمة ..

كان شديداً في الحقّ .. شديداً على أهل الباطل ..

فيمكن أن يقال: سعد بن معاذ .. عمر الانصار!!

ودليل آخر على موجة سمه بن مُماذ ٠٠

أنّ سعداً حين جاءته الفرصة ..

وُ حكِّم في بني قريظة ..

حَكَمَ أَن 'تقتل المقاتلة جميعا ..

فقُتل هؤلاء الخونة المجرمون جميعاً !!

وكان الحُكم .. تاجاً على رأس سعد بن 'معاذ .. إلى يوم القسامة ..

« فقال رسول الله . عَلَيْنِي : حكمتَ بحثكم اللك . ، اا

وقرَّت عــين سعد بعد ذاك !!

## إنه 'عَـَري الموجة !!

كانت أمه ُ.. تعلم منه تلك الصفة!

وندبته أمُّه فقالت :

وينلُ أم سعد سعد ونجدا ونجدا ونجدا وبيلُ أم سعد سعدا وجدا

تأمّل ۱۱

صرامةً وجدًّا ؟!

وصدَّق رسول الله ٠٠ صلى الله عليه وسلم .. على وصف أمّ سعد لابنها ..

- و فقال النبي عليه
- < كل نادبة كاذبة · · ·
- ر إلا نادية سمد . ، !!

فما قالت أمه عنه . كان صدقاً ..

وليس بعد شهادة رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. من شهادة !!

# حتى في اسلامه .. يتشابه مع عمر ..

ذهب ليبطش .. فانقلب من الظلمات إلى النور ..

وهـذا سعد .. ذهب ليبطش .. فانقلب مسلماً !!

قال ابن الأثير ، في معرض اسلام سعد:

د و به من مالله . . مههم مصعب بن عمر . .

د وامره ان 'يقرئهم القرآن ويعلّمهم الاسلام ٠٠٠

ر فنزل بالمدينة ٠٠

د فسمع به سعد بن معاذ ۱۰ وأسكيد بن محصكير ۱۰ وهما سيدا بني عبد الأشهل ۱۰ وكلاهما مشرك ۱۰۰

وفقيال سعد لأسيد : انطلق إلى هذين اللذين أنيا دارنا
 فأنهها ٠٠٠

ثم تمضي الأحداث في عنف . . وينقلب سعد مسلماً على يدي أمصعب بن عمبر . .

ولا داعي لتكرار القصة فهي واردة في الفصول الأولى ..

اقول هذا التشابه في اسلام عمر .. واسلام سعد بن 'معاذ .. لا ياتي صدفة ..

وإنما له أصول في الشحصية ...

فإن انقلاب احدهما من أفصى اليسار إلى أقصى اليمين .. انقلاباً عاصفاً ..

يدل على شدة في الباطل حين كان في الجاهلية . .

وشدة في الاسلام حين صار مسلماً !!

اقول : فـــإذا كان الأنصار قمة في الاسلام .. وذروة في الايمان ..

فإن سعداً هو أعلى القمم .. وذروة السنام !!

وهــذا يفسر لنا اهتزاز العرش لموته...

ونزول سبعين الف ملك لشهود جنازته ..

وحمل الملائكة لجثانه..

وفتح أبواب السماء لاستقبال روحه العظيم .. رجل .. بل سيد الرجال!! بطل .. بل بطل الأبطال!!

¥

# فهرس

| صعحه |                                       |
|------|---------------------------------------|
| ٧    | مقدمـــــة                            |
| ٩    | عبقرية الاختيار ؟!                    |
| 19   | فرسان في كيثرب وفرسان في مكة !        |
| ٣٣   | كيف أسلمَ البطل ؟!                    |
|      | فرسان كيثرب يبايعون رسول الله على حرب |
| ٤٥   | الأحمر والأسود ؟!                     |
| 00   | المدينة تستقبل رسول الله ١٤           |
|      | رسول الله يستخلف على المدينة          |
| ٦٣   | سعد بن معاذ ۱۶                        |
|      |                                       |

|       | وروان معجدة والمراد وا |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥    | سعــد بن 'معــاذ يعــلن معجزة<br>للنبي ْ صلى الله عليــه وسلم ؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۷    | رجل شهد بداراً ؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 90    | وُ يريدْ اللهُ أن ُ يحقَّ الحقَّ بكلماته<br>ويقطعَ دابرَ الكافرينَ ؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 • 9 | سعد بن مُعـاذ يحمـل راية الأنصار<br>يوم بــدُر ؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 114   | إن استعرضت بنا هذا البيحر فيخُضتَه<br>لنخوضتَّه معـك ؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 140   | متوشحاً بالسيف في نفر من الأنصار<br>يحرسون رسول الله ؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 181   | أينَ يا سعدُ إنسِّي أجدُ ربيح الجنَّةِ<br>دون أُحُسدٍ ؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 104   | سعد بن 'معاذ في غزوة الخندق ١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144   | سعد بن معاذ أصيب يوم الخندق ؟!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### صفحة

| رسول الله يقول لسعد بن ُمعاذ<br>لقد حكمت فيهم بحُـكم الله ؟! | 191 |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| من هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     | ۲٠٩ |
| شخصبة سعد بن معاذ ؟!                                         | 777 |
| في <sub>ه</sub> س                                            | 720 |

# ماذا في هذا الكتاب !!

مَن هذا الذي اهتز ّ عرش الرحمن لموته ؟!

من القائل لرسول الله عَلِيلِيْم : إن استعرضتَ بنا... هذا البحر فخضتَه .. لنخوضنَّه معك ؟!

من هذا الذي لمّـا دنا من النبيّ .. وَاللَّهُ قال النبي .. وَاللَّهُ : قــوموا إلى سيدكم ؟!

إنه .. سعد بن مُعادُ 111